دكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)

# القرآن والتفسير العصرى

(هَذَا بَلَاغُ لِلثَّاسِ)



سلسلة ثقافية شهرية تصدر عن دار المعارف

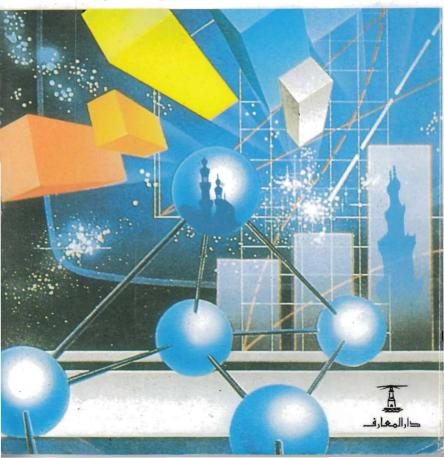

اجرا

سلسلة ثقافية شهرية تصدر عن دار العارف

[ 440]

مدر التحرير کرده البرا کرده البرا البرا البرا محمد آبد عالی

حسلى عداس

الناشر : دار الفار في ١١١٨ كور تيش النيل القامرة ج م . ع . ماتم where - متي were grant identify in an army نائب رئیس التحریر حمدی عباس

مدير التحرير كريمة متولى

مدير فنى شريفة أبو سيف

تصميم الغلاف

محمد أبو طالب

## دكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيء)

## القرآن والتفسير العصرى

(هذا بلاغٌ للنَّاس)

الطبعة الثالثة



## أحلام شِهْرزادً

إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها ، لم يفكروا إلا في شيء واحد ، هو نشر الثقافة من حيث هي ثقافة ، لا يريدون إلا أن يقيرا أبنياء الشعوب العربية . وأن ينتفعوا ، وأن تدعوهم هذه القراءة إلى الاستزادة من الثقافة ، والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب من أحياة العقلية التي نحياها .

طه حسين



### بِسُمَ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

على مدى أربعة عشر قرناً ، لم يكن للأمة الإسلامية مُلاذ يحمى بقاءها وتحقّق به وجودها ، غير هذا القرآن .

وفى صراع القوى المعنوية بين الإسلام وخصومه ، وصراع القوى المادية بين شعوب أمته وأعدائه ، لم يعرف تاريخ الإسلام هدفاً لعدوه — من أى جنس وملة ، وفى أى عصر أو قطر — سوى هذا الكتاب بسلطانه النافذ على ضمير الأمة ، ولوائه الموحد لشملها على تنائى الديار وتباعد العصور وتفاوت الأجيال واختلاف الأجناس والألوان .

وإذ لا سبيل إلى تحريف نصّه الثابت وتبديل كلماته الموثقة ، كان هم عداء الأمة أن يحتالوا عليها به ويلات خلاّبة تنحرف بالفهم الإسلامي عن كتابه المحكم .

فهل من سبيل يؤمن وجودنا ، سوى أن يكون فهمنا لكتاب الإسلام محرراً من كل الشوائب المقحمة والبدع المدسوسة ، بأن نلتزم في تفسيره ضوابط منهجية تصون حرمة كلماته ، فنرفض بها الزيف والباطل ، ونتنى أخذة السحر ، وفتنة التمويه ، وسكرة التخدير ؟

ذلك هو ما أحاول هنا أن أمحدث فيه إلى ضمير أمتى ، من هدى القرآن الكريم ، بمنطق العصر وسنة الحياة وعبرة التاريخ ؛ لتعلم أن ما تسمعه دنيانا من دعوى الحاجة إلى تفسير عصرى غير الذى بينه نبى الإسلام وعرفته مدرسة النبوة ليس إلا نغمة جديدة خلابة ، لاتخطئ فيها ذاكرة التاريخ ، رجع الصدى لما سمعه المصطفى عليه الصلاة والسلام ، من المرتابين فها أبلغ من آيات رسالته وما بيّن من هداها :

« وَإِذَا تُتُنَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِين لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اَثْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَى إِنِّي عَذَابَ يَوْم مَا يُوحَى إِلَى إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْم مَا يُوحَى إِلَى إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ » صدق الله العظيم » صدق الله العظيم »

فجأة من حيث لا نتوقع ، يتردد فى أفقنا كلام عن حاجة الناس إلى تفسير عصرى للقرآن يستجيب للتقدم العلمى ، ويتابع ما يستحدث الإنسان من علوم العصر ، وما يكتشف من أسرار الذرة والإلكترون وبيولوچيا القمر . . .

ويسأل سائل: [كيف يمكن أن يتجمد فهمنا للقرآن عند الذى فهمه أسلافنا منذ أربعة عشر قرناً وقد عاشوا بعقلية عصر لم يكن يعرف معنى كلمة بيولوچيا وچيولوچيا وكيمياء عضوية وعلم أجنة وتشريح وأنثر و بولوچيا ؟ ]

وهذا كلام يبدو فى ظاهره منطقيًّا ومعقولًا ، يلتى إليه الناس أسهاعهم ، ويبلغ منهم غاية الإقناع ؛ دون أن يلتفتوا إلى مزالقه الحطرة التى تمسخ العقيدة والعقل معاً ، وتختلط فيها المفاهيم وتتشابه السبل فتفضى إلى ضلال بعيد .

إلا أن نعتصم بإيماننا وعقولنا ، لنميز هذا الخلط الماسخ لحرمة الدين ، المهين لمنطق العصر وكرامة العلم .

وأوَّل ما يشغلني من هذه القضية، هو أن الدَّعُوة إلى فهم القرآن بتفسير عصرى على غير ما بينه نبى الإسلام، تسوق إلى الإقناع بالفكرة السامية التي تنأى بأبناء العصر عن معجزة نبى أمي ، بعث في قوم أميين ، في عصر كان يركب الناقة والحمل

لا المرسيدس والرولز رويس والبوينج وأبوللو ولونا ، ويستضيء بالحطب لا بالكهرباء والنيون، ويستقى من نبع زمزم ومياه الآبار والأمطار ، لا من مصفاة الترشيح ومياه فيشى ومرطبات الكولا. . . .

ونتورط من هذا إلى المزلق الحطر ، يتسلّل إلى عقول أبناء هذا الزمان وضائرهم، فيـُرسِّخ فيها أن القرآن إذا لم يقدم لهم علوم الطبوالتشريح والرياضيات والفلك والفارماكوبيا وأسرار البيولوچيا والإلكترون والذرة. . . فليس صالحاً لزماننا ولا جديراً بأن تسيغه عقليتنا العلمية ويقبله منطقنا العصرى!

هكذا باسم العصرية ، نغريهم بأن يرفضوا فهم القرآن كما فهمه الصحابة في عصر المبعث ومدرسة النبوة ، ليفهموه في تفسير عصري من بدع هذا الزمان .

وباسم العلم ، نخايلهم بتأويلات محدثة ، تلوك كلمات ساذجة عن الذرة والإلكترون وتكنولوچيا السدود ، وبيولوچيا العنكبوت وديناميكا الصلب وچيولوچيا القمر ...

وفی ضجیج هذه الکلمات الطنانة الرنانة ، وخلابة ما یقدمه التفسیرالعصری من عجائب وغرائب ، تبهر البصرفتتعذرالر ؤیةالثاقبة التی تمیز حقاً من باطل ، وعلماً من دجل ، و إیماناً من زخرف قول و بهرج بدعة ؛ ویفوتها أن تفصل بین منطق تفکیر علمی

#### وجرأة ادعاء وطبول ِ إعلان . . . .

"وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابً مُهِينٌ \* وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " .

والعلم فريضة والشهادة أمانة، وكلمة الحق مسئولية وتكليف. وفى مواجهة التيار الجائح ، أؤدى فريضة العلم وأمانة الشهادة ، لكيلا أبوء بلعنة إثم القلب .

فى وعيى ومسمعى ، أصداء مماثلة من دعوة سابقة ، بشر بها فى أعقاب الثورة العرابية دعاة أجانب ، لم يجرءوا على التصدى للقرآن مباشرة ، فاتجهوا إلى لغة القرآن .

وخرجواً على الناس فى أقنعة العصرية والعلمية والتقدمية ، ينادون بأن [ هذه اللغة البدوية هى المسئولة عن تخلفنا العلمى والحضارى ، لأنها التى قتلت فينا موهبة الاختراع ، وقضت علينا بالجمود والعقم ، إذ نفكر بلغة أسلاف لنا عاشوا فى عصر البداوة ].

وتصدى ضمير الأمة لمواجهة تلك الدعوة الأجنبية بالتحدي والرفض، فكادت تذهب مع الريح، لولا أن حمل لواءها دعاة من مثقفينا العصريين، أنكروا هذه اللغة التى أورثتنا عقليها القديمة المتحجرة المتبلدة. واشتدت حملة «الأستاذ سلامة موسى» على [الأحافير اللغوية التى ورثناها من مجتمع ديني زراعي إقطاعي، فلغتنا الرسمية ليست لغة الديمقراطية والأوتومبيل والتليفزيون، بل هي لغة القرآن وتقاليد العرب، فلا أمل لنا في حياة صحية، مع لغة خرساء تجهل نحو مائة علم وفن، لايمكن أن نعرفها إلا إذا تركنا لغتنا إلى لغة أخرى].

ولم تجد الدعوة إلى نبذ [ لغة القرآن ] صداها ، فكان أن عمد داعية العصرية إلى محاولة جديدة لتطوير معجم لغتنا وأساليبها البدوية ، وقدم نماذج من (اللغة والبلاغة العصرية) المقترحة لا تبعد كثيراً عن المحاولة العصرية لتفسير القرآن . فتصور ، أو صور لنا ، أننا ندخل سباق العصر العلمي ، بمجرد أن نستعمل مثلا : [التثاقل الروماتيزى ، والطاقة الموطرية للكلمات ، ومذهب التطور من أعظم الحمائر الاجتماعية ، والحرب قاطرة التاريخ ، وتجرثمت الفكرة عندى ] .

وكما اشتدت حملته على حماة الفصحى [ لغة القرآن الموروثة من مجتمع دينى زراعى ] ، ورأى فيهم أعداء التطور وكهان العصر [ وهم الذين تخصصوا فى درس اللغة العربية،

فإن تخصّصهم ضيق آفاقهم ، فصاروا ينظرون إلى لغتنا كما لو كانت إحدى اللغات المتحجرة فى المعابد . زد على هذا أنهم قد أصبحوا طبقة لهم وضع اقتصادى ووجدان طبق ، ينهضان على استبقاء العربية على جمودها الحاضر ، ولذلك يخشون التغيير ، ويرون فيه هجوماً على مصالحهم الاقتصادية ، ولكن يجب أن نذكر أن مصلحة الأمة يجب أن تعلو على مصالح أية طبقة فيها ](١).

أقول: كما اشتدت حملته على حماة الفصحى والمتخصصين في العربية ، تشتد الحملة اليوم على احتكار أصحاب التخصص في الدراسات القرآنية ، وتنشر مجلة صباح الحير ، نداء لزميل من محرريها ، يدافع بنفس المنطق ، وأكادأقول بنص الكلمات ، عن التفسير العصرى ، ويرجو لى [ أن أفكر في هذه القضية بعقلية المفكر الحريص على مصلحة الأمة ، لابعمامة المحترف الذي يحرص على مستقبله الحاص ، ويدافع عن اختصاصاته الرسمية التي يأكل منها خبزه ].

والسؤال الخطير الذي تطرحه القضية هو :

هل نفهم القرآن كما بينه نبي الإسلام ، أوكما يفهمه

 <sup>(</sup>١) القضية معروضة بمزيد تفصيل ، في كتابي (لغتنا والحياة) ط معهد
 الدراسات العربية ١٩٦٩ .

مفسر عصرى ، ندب نفسه لمنصب الفتيا فى العقيدة وجعل من المجلة داراً عصرية لإفتاء المسلمين فى الحلال والحرام ، وأذاع أنه فهم من القرآن [ أن جبريل يمكن أن ينزل فى أى زمان ومكان ، على أى نبى من أى عصر وبأية لغة ] ؟

فلننظر فی هذا التفسیر العصری ، من حیث هو نموذج ومثال لما یخوض فیه من یتکلمون فی القرآن بغیر علم، وما یتعرض له الفهم الإسلامی من بدع التأویل بالرأی والهوی :

وَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ، إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً » صدق الله العظيم

شعبان : ۱۳۹۰ **عائشة عبد الرحمن** أكتوبر : ۱۹۷۰ أستاذ التفسير بجامعة القرويين: المغرب

#### هذا القرآن

« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ

وَإِنَّا لَهُ لحَافِظُونَ ».

القرآن الكريم هو معجزة نبوة المصطفى المبعوث بختام الأديان .

وهو كتاب العقيدة الإسلامية .

وسائر أصول شريعتها ، من السنة والقياس والإجماع ، مأخوذة من القرآن الكريم ومستمدة منه ، أصلا أول .

والمذاهب الفقهية تتعدد ، والأصل واحد . والفرق الإسلامية تختلف ، محتكمة دائماً إلى فهمها لكتاب الإسلام ، ومستدلة بنصوص آياته .

وعلى تنائى المكان ، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، تتفاوت المحتمعات الإسلامية ، وهذا القرآن مناط وحدة هذه الأمه عقيدة وروحاً وفكراً ومزاجاً .

وعلى تباعد الزمان من غار حراء إلى عصر القمر، تنفاوت الأجيال فى موقفها من التدين وفهمها لختام الأديان...

ويبقى القرآن ثابتاً لا يتغير ، موثقاً لا يمسه أدنى تبديل ولا تتعلق به شبهة من أى تحريف .

من فجر المبعث ، بدأ توثيق القرآن الكريم : يتلوه المصطنى على صحابته ، ويقرءونه عليه ؛ ويكتبه كُتاب

منهم ، على ما تيسر من مواد الكتابة . بإشراف خصفى عليه الصلاة والسلام وتوجيهه .

كان هناك تنبه مرهف ، إلى ما لحق التوراة من تزييف يهود ، وما لحق الإنجيل من اختلاف الطوائف المسيحية عايه. نصًّا وفهماً وتأويلاً .

وإذ كان القرآن الكتاب الخاتم للرسالات الدينية . المصدق لما سبقه من كتُتبها ، والمستصفى لما فيها من جوهر الدين الواحد الحق ، فرضت الحاجة إليه ضرورة توثيق نصه . لتجد فيه البشرية الكلمة الأخيرة للدين ، آمنة من شبهة أى تحريف له أو تبديل .

لم يكتف المصطفى بأن يحفظه الصحابة فى صدورهم . بل ندب لكتابته عدداً من كُتابهم ، وكان هو الذى يُحدد موضع كل آية من سورتها . بتوجيه الوحى .

وتوفى محمد ، صلى الله عليه وسلم ، والقرآن كله محفوظ في صدور الصحابة ، مدون على ما تيسر من الرقاع والعسب وألواح الأكتاف ورقاق الحجارة ، وإن لم يجمعه كتاب واحد.

فى عهد أبى بكر ، أول الحلفاء الراشدين ، كانت عملية جمع القرآن من صحفه المتفرقة :

فى حروب الردَّة ، استشهد عدد غير قليل من الصحابة

حفظة القرآن، بلغ في « يوماليمامة» نحو أر بعمائة وخمسين صحابيًّا (١١).

وكان «عمر بن الحطاب » هو الذى سعى سعيه لهذا الحمع : تحدث فيه إلى أمير المؤمنين أبى بكر الصديق ، فتردد رضى الله عنه ، تحرجاً من أن يفعل شيئاً لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلم يزل «عمر » يراجعه فى الأمر حتى شرح الله صدره لذلك .

وتمتّ عملية الجمع والعهد بالمصطفى قريب ، وندُب لها « زيد بن ثابت » أحد كتاب الوحى للرسول ، وحدُفّاظ القرآن الثقات . وأُمر كلُّ من لديه شيء من الصحف والرقاع أن يقدّ مها إلى « زيد » فبلغ من حرصه وتحرجه ، أن كان لايكتني بمراجعة ما يتلقى من صحف القرآن على حفظه ، بل بالغ في الاحتياط فلم يقبل من أحد آية إلا أن يأتى بشاهدين على أنها كشبت بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم .

وأُودِع القرآن مجموعاً في مصحف ، لدى أم المؤمنين «حفصة بنت عمر »

فى عهد الخليفة الثالث « عنمان بن عفان » وُحِمِّدت قراءة المصحف على حرف واحد . ونُسخت منه نسخ وُزعت على الأمصار الإسلامية ، مع الأمر بأن يُحرق ما عداها من

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری : کتاب فضائل القرآن – مع تاریخ الطبری ، حوادث سنة ۱۱ ه .

مصاحف ، بإقرار الصحابة ومشورتهم .

قضت بذلك ضرورة طارئة لفتت إلى خطر لم يكن فى الحساب :

كان المسلمون من قبائل العرب قد أذن لهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، في قراءة القرآن على عدة وجوه ، تعرف في المصطلح القرآني بالأحرف السبعة ، يختلف فيها منطوق ألفاظ من القرآن دون معانيها ودلالها ، تبعاً لاختلاف لهجات العرب أو لغاتهم ، على وجه التيسير لهم بالقراءة على ما تطوع به ألسنهم ، كأن يقرأ بعضهم: « كلما أضاء لهم مشوا فيه » أو: مضوا فيه ، أو: مضوا فيه .

ولم يكن اختلاف الأحرف السبعة فى كلمات من القرآن ، يثير أي قلق أو شبهة فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبى بكر وعمر . إذ كان المسلمون العرب يعلمون علم اليقين أن الأمر فيه لا يعدو اختلاف لهجات القبائل فى هذا اللفظ أو ذاك ، للمعنى الواحد .

لكن بوادر القلق لاحت بعد أن خرج العرب من جزيرتهم يحملون لواء الإسلام ، وكان أن فتحوا مصر والشام

<sup>(</sup>۱) آیة البقرة: ۲۰ – وانظر محتلف الأقوال فی الأحرف السبعة ، فی (البرهان فی علوم القرآن ) للزرکشی ۱ / ۲۱۳ ط الحلی ۹۵۷ . و (الإتقان فی علوم القرآن ) للسیوطی : ۱ / ۵۱ ط مصر ۱۲۸۷ اه.

والعراق قبل أن يمضى ربع قرن على الهجرة ، وخالطوا شعوبها التى وجدت فى سهاحة الإسلام ويسره وإقراره حرية التدبن ، ملاذاً من وطأة الفرس والرومان .

عندئذ خيف على الإسلام أن تسمع هذه الشعوب الطارئة على العربية ، قراءة المسلمين العرب للقرآن ، فيظنوا أنهم يختلفون فيه ، باختلاف هذه الأحرف المباح لهم قراءته بها . .

ثم اشتد القلق حين خرج مسلمو الشام والعراق ، مع كتائب الفاتحين ، إلى ما وراء النهر . وقد كان هؤلاء وهؤلاء ، تقوا القرآن من صحابة تختلف قبائلهم . فحدث أن أهل الشام خطئوا أهل العراق ، وكذلك خطأ العراقيون أهل الشام ، على مرأى ومسمع من شعوب البلاد التي امتدت إليها راية الإسلام .

روى ﴿ البخارى ﴾ فى (صحيحه) أن الصحابى ﴿ حذيفة بن اليمان ﴾ خرج مع جند الشام والعراق فى فتح أرمينية وأذربيجان، فأفزعه اختلافهم على قراءة القرآن ، فلما رجع قدم على الحليفة عمان فقال له : ﴿ أُدرِكُ الأمة قبل أن يُختلفوا على القرآن اختلاف البهود والنصارى » .

وتتابعت النذر بأصداء هذا الاختلاف ووقْعـه، فكان أن استقر الرأى على ضرورة حسمه :

أرسل « عُمَّان » إلى أم المؤمنين « حفصة » يستأذنها في أن تخرج إليه المصحف المجموع المودع لديها، لينسخ منه نسخاً ثم يعيده إليها .

وندب أربعة من الصحابة برياسة «زيد بن ثابت» لكتابة المصحف بلغته القرشية التي قرأه بها المصطفى في العرشة الأخيرة للقرآن ، فلما فرغوا من كتابة المصحف الإمام ، نسخت منه أربع نسخ – على المشهور – بقيت إحداها في المدينة ، وأرسلت الثلاث إلى الكوفة والبصرة والشام .

وسوَّغ هذا الإجراءَ. تفاقمُ الخطر من اختلاف المسلمين على قراءته ، وقد زالت الحاجة التي سوَّغت التيسير ، بإلف العرب للغة النبي القرشي ، لسان الدين والدولة . .

و يحتمل أن يكون بعض المسلمين قد تحرجوا من هذا الإجراء ، لكن أولى الرأى والمشورة من الصحابة ، كانوا مع « عثمان » فى ضرورة حسم الحلاف .

فى (سنن أبى داود) أن الإمام على كرم الله وجهه قال : « لا تقولوا فى عنمان إلا خيراً ، فوالله ما فعل الذى فعل ، في المصاحف ، إلا عن ملأ منا . . . ولو وليت ما ولى عنمان لعملت بالمصاحف ما عمل » .

ونقل « الزركشي» ما روى عن « الإمام على » أنه قال :

« رحم الله أبا بكر ، هو أول من جمع المصحف بين اللوحين . ولم يحتج الصحابة في أيامه وأيام عمر إلى جمعه على وجه ما جمعه عمان ، لأنه لم يحدث في أيامهما من الحلاف فيه ماحدث في زمن عمان . ولقد وفق لأمر عظيم ، رفع

#### الاختلاف وجمع الكلمة وأراح الأمة » (١).

\* \* \*

بالمصحف الإمام ، لم يعد هناك أى خلاف إلا فى طريقة القراءة للمصحف الواحد ، من حيث المسلك الصوتى وكيفية الأداء لما يحتمله رسم الكلمة . وهذه أيضاً ، لم تترك بغير ضابط ، بل عرقت الأمصار الإسلامية من ذلك الزمن المبكر أئمة من جيل التابعين يرجع إليهم الناس فى إقراء القرآن ، على ما تلقوه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكان الناس على رأس المائة الثانية للهجرة ، على قراءة « أبى عمرو بن العلاء» بالبصرة ، و «حمزة وعاصم » بالكوفة ، و «ابن عامر » بالشام ، و «ابن كثير » بمكة ، و «نافع» بالمدينة : كلهم ممن السهرت إمامهم وطال عمرهم فى الإقراء ، وارتحل الناس إليهم من البلدان .

وعلى رأس المائة الثالثة اقتصر «أبو بكر بن مجاهد » – شيخ القراء في بغداد ، ت سنة ٣٢٤ ه – على القراءات السبع المشهورة ، المنقولة عن الأئمة السبعة :

- عبد الله بن كثير المكى ، مولى القرشيين ، التابعى :
   وتوفى بمكة حوالى سنة ١٢٠ ه .
- نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم المدنى ، توفى بالمدينة سنة ١٦٩هـ .

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن : ١ / ٢٣٩ .

- عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي ، قاضى دمشق:
   من كبار التابعين ، توفى حوالى سنة ١١٨هـ .
  - أبو عمرو بن العلاء البصرى ، توفى سنة ١٥٤ه.
- عاصم بن أبى النَّـجود ، أبو بكر الأسدى الكوفى ،
   توفى بالكوفة سنة سبع أو ثمان وعشرين ومائة
- حمزة بن حبيب الزيات الكوفي ، ت حوالي ١٥٦ ه .
- أبو على بن حمزة الكسائي الكوفي ، مولى بني أسد(١) .

والسبب فى اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم ، أنه لما كثر قُراء القرآن ، نظر الناس فى كل مصر إلى إمام مشهور بالفقه والأمانة وحسن الدين وكمال العلم ، قد طال عمره منقطعاً إلى الإقراء ، وأجمع أهل المصر على عدالته .

وتنقلت القراءات السبع المتفق عليها عبر الزمن بالتواتر ، متصلة الإسناد طبقة عن طبقة ، إلى القراء السبعة الأئمة .

ومهما تختلف هذه القراءات في طرق الأداء فإنها تلتقى جميعاً في اتصال إسنادها ، وموافقتها لغة العرب، والتزامها رسم المصحف العماني الإمام .

<sup>(</sup>١) راجع تراجم القراء السبعة الأئمة ، في كتاب طبقات القراء لابن الأثير الجزري .

وتتابعت أجيال من المحققين على خدمة القراءات وصُنفت كتب فى نقط المصاحف ، وفى ضوابط الوقف ، قواعد التجويد ، على القراءات السبع التى يقرأ بها القرآن فى البلاد الإسلامية ، على النحو الذى قرأه به الأئمة الإسناد المتصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.

على هذا النحو، وُثِنِّق نص القرآن الكريم بتدوينه في عصر المبعث، وجمعه من صحفه المتفرقة في عهد الخليفة الأول، وتوحيد قراءته على رسم المصحف الإمام، في عهد الخليفة الثالث عيان بن عفان.

وضُبُطت قراءاته بالتواتر ، بالتلقى المباشر عن أثمة القراء، متصلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

و بهذا التوثيق الذي لايعرف التاريخ له مثيلا ، لم يكن هناك أي مجال لتحريف نصه ، بل سُدت كل الذرائع التي يحتمل أن يصل إليه منها أي تغيير أو تبديل ، نصا ورسماً وقراءة وتجويداً.

لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى التفسير ، من حيث كان مجالا لاختلاف الفهم باختلاف الظروف والأحوال .

فعلى المدى الطويل ، خضع فهم المسلمين للقرآن لمؤثرات شمى : مها ما قضت به طبيعة الحياة مع اتساع العالم الإسلامى وسير الزمن بشعوبه ومجتمعاته .

ومؤثرات أخرى فرضتها عوامل سياسية ومذهبية لم تجد سبيلا إلى السيطرة على المسلمين ، غير توجيه فهمهم لكتاب دينهم ، وإخضاعه للأهواء والعصبيات: فكان أن تسللت إلى التفسير القرآنى عناصر دخيلة وشوائب مقحمة ، أخذت قولها حيناً من إلحاج التسلط على الوجدان الدينى للجماهير ، وحيناً من فتنة الاستهواء وخلابة البدع وسحر التمويه .وتدرك للزمن ، يعطيها من سلطان الإلف وحماسة الوجدان العام ، حرمة تتحدى كل محاولة لتحرير الفهم القرآنى من تلك الشوائب الدخيلة والبدع المقحمة والمدسوسات الحبيثة .

وما كان بالأمس بدعة منكرة ، يمكن أن يصير مع الزمن أشبه بالعقيدة .

وما يريبُنا اليوم منشطط التأويل ومحدثات البدع، يمكنأن يتسلط على الوجدان الشعبي بالسحر والتخييل، فلا يلبث أن يرسخ ويتأصل، ويغدو التصدي لتصحيحه مجازفة خطرة.

وجذور المأساة غائرة بعيدة ، لا يخطئ التاريخ أن يلمح بذرتها الخبيثة فيما أقحم اليهود على التفسير القرآني من عناصر إسرائيلية :

مع التحول التاريخي لحركة الدعوة الإسلامية من أم القرى إلى المدينة ، واجه الإسلام عصابات يهود الناشبة في مستعمراتها بشمال الحجاز ،

ومن عام الهجرة بدأ الجدل في القرآن ، يتولاه أحبار

" وَمِنْهُمْ أُمَّوْنَ لَا يَهْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُمُّونَ \* فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ "البقرة: ٧٩٠٧٨ لَهُمْ وِمَّا يَكْسِبُونَ "البقرة: ٧٩٠٧٨ لَهُمْ وِمَّا يَكْسِبُونَ "البقرة: ١٩٠٧٥ لَهُمْ وَمَّا يَكْسِبُونَ "البقرة: ١٩٠٧٥ لَهُمْ وَمَّا يَكْسِبُونَ "البقرة: ١٩٠٧٥ لَهُمْ وَمَّا يَكْسِبُونَ "البقرة: ١٩٠٤٥ لَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ عَنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* آللهِ الْكَذِبَ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* آله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ

كما لم يتحمُل دون رواج هذه الإسرائيليات . ما رُوى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث في أقوال أهل الكتاب وموقف المسلمين منها: يسمعونها ولا يعملون بها . كما حذر عليه الصلاة والسلام أمنه من قوم « يقرءون القرآن يندُ ونه نير الدقل، يتأولونه على غير وجهه » .

وعُدر العامة أن الإسلام فرض عليهم الإيمان بالأديان السهاوية قبله ، وأكد القرآن أنه مصدق لما بين يدبه من التوراة والإنجيل وحديث الرسول ، ليس فيه نهى عن سهاع

<sup>(</sup>١) انظر معها آيات : النساء ٦٤ ، والمائدة ١٠٠٧

يهود الذين تمت تعبئتهم لإعنات نبى الإسلام والدخول معه فى جدل عقيم دون أن يواجهوه بحرب معلنة ، وقد أمنهم على دينهم وعباداتهم وأموالهم وأنفسهم .

أُم كان أن تعوذ نفر مهم بالإسلام ، ودخلوا فيه ليكيدوا له (١). وأخذ الذين أسلموا منهم ، مكانهم في المجتمع الإسلامي، لايستطيع أحد أن ينفيهم عنه وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .

والذين أدركوا منهم نبي الإسلام وبايعوه ، عُدُوا من الصحابة الذين ترجع إليهم الأمة في أمور دينها ، فهم تراجمة القرآن للأجيال التي لم تدرك عصر المبعث ، وهم رُواة السنة : المصدر الثاني للشريعة الإسلامية .

ومن الجيل الأول للذين أسلموا من يهود ، بدأت تدخل الفهم الإسلامي عناصرُ من تأويلاتهم وشروحهم ، عُرفت في المصطلح باسم « الإسرائيليات » .

وكانت الثغرة التي تسللت منها هذه العناصر ، أن القرآن يُجمل غالباً ، قصص القرون الخالية ، تركيزاً على موضع العبرة منها وجوهر الحادث .

وفيه كذلك آيات عن غيبيات ، ما كان المسلمون

<sup>(</sup>١) ابن هشام : السيرة النبوية ، ٢ / ١٧٤ ط الحلى .

الأولون ليخوضوا فيها ، ولا علم لهم بشيء منها إلا ماجاء في القرآن عنها .

وهؤلاء اليهود أهل كتاب . . .

وقد تضخم تراثهم من المقولات الدينية .

وإذكان الإسلام يجبُّ ما قبله ، لم يسترب عامة المسلمين فيمن أسلموا من يهود ، وألقوا إليهم أسماعهم وهم يتفنون في سرد حكايات جذابة وتفصيلات مثيرة ، تفسيراً لما اكتنى القرآن بالإشارة إليه . وغلب الوهم ، بأنها من المرويات الدينية لأهل الكتاب ، دون تنبه إلى ما دُسَّ عليها من أسطوريات شُحنت بها العقلية الإسرائيلية في تهها القديم وتشردها الطويل .

ولم يحل دون رواج الإسرائيليات ، أن القرآن شهد على يهود بتقولهم على الله وتحريفهم كلماته تعالى عن مواضعها : ومن أوائل العهد المدنى ، حيث خالط اليهود المهاجرين والأنصار ، تتابعت آيات القرآن تحذر المؤمنين من شر هؤلاء المزيفين الأشرار :

« أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » البقرة : ٥٧

أقوال أهل الكتاب وإنما النهي عن العمل بها .

وهيهات أن يميز عامة المسلمين ، فيما يسمع إسرائيليات ، بين ما هو من أصل التوراة وما هو من يهود وأسطورياتهم وعقدة ميرائهم من التيه والتشرد والحقد ودخلت هذه الإسرائيليات في كتب التفسير ، مروصحابة يتحرج المسلم من انهامهم .

وكان لها من موضعها مع الآيات القرآنية ، فى التفسير ، حرمة ومهابة . وبمضى الزمن . نشبت فى المسلمين للقرآن ، فما استطاعوا أن يتحرروا منها حتى ا

\* \* \*

هنا وقفة لابد منها عند هذه الإسرائيليات :

فلقد يبدو لكثير منا أنه يكفى عرضها على ما نجد من التوراة ، لنميز ما نأخذ منها وما ندع . .

يَعنون : أن نقبل تفسير القرآن بالإسرائيليات التي في التوراة ، ونتخلص مما عداها من مدسوسات .

وحجتهم فى هذا ، أن القرآن مصدق للتوراة والإنج بصريح آياته المحكمات .

وأقول: إنه مع الفرض جدلا بأن التوراة وصلت إلين تحريف ، فقد بعى أن الإسلام فى تصديقه للأديان قب

استصفى منها ما رأى للبشرية المتدينة أن تصير إليه ، فيها هو من جوهر العقيدة ومناط الاعتبار .

والذي استبقاه منها موجود في القرآن.

والذى نسخه مما جاء فيها ، لا يحل أن ندخله على تفسير القرآن ، وإنما يُعنىٰ به من يشتغلون بتاريخ الأديان والدرس المقارن بيها .

ولمن شاء أن يقرأ أقوال أهل الكتاب فى شروحهم للتوراة ، ولكن ليس لأحد أن يفسر بها القرآن ، لأنه بهذا يقحم عليه ما لم يتعلق بذكره .

فإذا شق علينا أن نفهم أن الدين فى ختام رسالاته قد خاطب البشرية بأسلوب غير الذى كان يلائمها فى عصور خلت ، فإن لنا أن نقرر أن المنهج العالمي ينكر أن نفسر النص بما لا يحتمله لفظه وسياقه .

ومهما يختلف إدراكنا للحكمة العليا في العدول عن شيء ورد في كتاب نزل قبل القرآن بقرون ذات عدد ، فما ينبغي أن نفرض على كتاب الإسلام ما لم يأت فيه ، وكأننا بذلك نفرط في أمانة نصه الموثق ، ونهدر الجهود التاريخية التي بذلت لصيانته بالتوثيق من أي تحريف أو تغيير .

وذلك ما غاب عن أجيال منا ، ظلت تتلقى الإسرائيليات المقحمة على التفسير ، وتفهم بها كتاب الإسلام .

هذه فكرة موجزة عن الإسرائيليات التي دسها يهود على الفهم الإسلامي للقرآن ، من عصر مبكر .

بعدها جاءت العصبيات السياسية والمذهبية ، فتدخلت في فهم المسلمين للقرآن بما يساير أهواءها .

كما جاءت الفرق الكلامية فأضافت إلى كتب التفسير تأويلها لما تحتج به من آيات القرآن ، فى الحصومة الجدلية العنيفة التي احتدمت بين المتكلمين . . .

إلى جانب ما داخل الفهم الإسلامى للقرآن ، من تأويلات لمفسرين من الأعاجم المسلمين ، صحَّ لهم علمُ العربية ، لغة القرآن ، وفاتهم ذوقها النقى وبيانها الأصيل .

والمتصلون بالدراسات القرآنية ، يعرفون ما حُشيت به كتب التفسير من إسرائيليات حاول بها اليهود ، ممن دخلوا في الإسلام طوعاً أوكرهاً ، تطعيم الفهم الإسلامي للقرآن بعناصر إسرائيلية . ويعرفون كذلك ما أقحم عليه من تأويلات جاءت بها الظروف الدينية والسياسية والتاريخية التي تعرض لها المجتمع الإسلامي ، وتفاوت بها المفسرون تبعاً لتباين أذواقهم واختلاف عقلياتهم وأوضاع مجتمعاتهم وأنماط شخصياتهم ، في ذلك العالم الإسلامي الواسع الذي امتد من أقصى المشرق ، إلى أقصى المغرب ، وتقاسمته ألوان من عصبيات مذهبية وسياسية وإقليمية ، فاقتضى هذا بطبيعة الحال ، أن توارد على القرآن مفسرون فاقتضى هذا بطبيعة الحال ، أن توارد على القرآن مفسرون

من أنماط شتى وعصبيات محتلفة...
وألف فى التفسير – كما قال الجلال السيوطى : « خلائق اختصروا الأسانيد – التى ترفع المرويات فيه إلى الأئمة – ونقلوا الأقوال تترى . فدخل من هنا الدخيل والتبس لصحبح بالعليل . ثم صار كل من يصبح له قول يورده ، ومن يخطر بباله شيء يعتمده . ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده . ظائماً أن له أصلا ، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يـُرجع إليهم فى التفسير »(١).

هل يفهم من هذا ، أن تفسير القرآن كان مباحاً لكل هؤلاء ، من غير قيد أو شرط ؟

كلا ، بل كانت هناك شروط ملتزمة ، لايتهاون العلماء فى ضرورتها للمفسر ، ولا يجرؤ أحد على التصدى للتفسير دون استيفائها .

الدراية بعلوم العربية ، كانت الشرطَ الأول ! وهو شرط لم تكن هناك حاجة إلى تقريره فى العصر الأول. والقرآن فى بيئة العربية الفصحى .

ثم مع الفتوح الكبرى . خرج المسلمون من بلاد العرب . واستقروا في الأقطار التي فتحها الإسلام ، وخالطوا شعوبها .

(١) الإتقان في علوم القرآن : ٢٢٦/٢ .

فبعدت الفصحى عن بيئتها الأولى وتعرضت لما قضت به طبيعة الظروف وسنن الاجتماع اللغوى ، من شوائب العجمة واختلاط الألسن . وظهرت آثار من ذلك كله على جيل الموللدين من العرب الذين ولدوا في الأقطار المفتوحة .

وتعربت الشعوب الداخلة في الإسلام ، فاتسع المجال اللغوى للعربية ، في القرن الأول للهجرة ، من المشرق الآسيوى في خراسان وما وراء النهر، إلى المغرب الإفريقي حتى ساحل المحيط الأطلسي .

ومن حيث وقف التاريخ مبهوراً يرصد حركة التحول اللغوى لهذه الشعوب ، ويرقب نفوذ العربية إلى المناطق التى عصيت من قبل على الغزو اللغوى للفرس واليونان والرومان ، وقف حملة القرآن يشفقون على لغته من هذه المخالطة المباشرة ، ويرهفون سمعهم لالتقاط ما لم يكن منه بد ، من شوائب العجمة وعرات اللحن .

واتجهت الجهود، لحماية آلخة الإسلام ديناً ودولة، إلى جمع تراث الفصحى الأصيل وتدوينه ، وعكف عليه العلماء، من القرن الثانى للهجرة ، يستخلصون منه للفصحى معجم ألفاظها ، ويستنبطون بالاستقراء والقياس ، قواعد نحوها وتصرفها واشتقاقها ، وخصائص أساليبها في التعبير والبيان (١) .

<sup>(</sup>١) تفصيل هذا ، فى كتابى (لغتنا والحياة) : العربية فى أقطارها الحديدة ، ص ٥٣ : ٨٣ ط معهد الدراسات العربية ١٩٦٩ .

وكانت علوم العربية صعبة حتى على أهلها .

وعلى مر القرون ، تضخم رصيدها من القواعد والمذاهب والمتون والشروح ، وصار الفقه بها أمراً عسيراً لايدرك إلا بالدراسة المتخصصة الطويلة ، والجهد المضيى .

وكانت العاميات إلى جانبها ، تقوم بحاجات الحياة اليومية ، فتغنى عامة المثقفين عن طلب علوم الفصحى ، وهي العلوم التي وضعت أساساً لحدمة القرآن ، وفهمه بها . من هنا ، كانت الدراية بهذه العلوم لغة وبياناً ، من أول ما اشترطه علماؤنا في المفسم .

ما من كتاب فى علوم القرآن ، لم ينص على أن يكون المفسر عالماً بالعربية .

ويروون في ذلك ، كلمة الإمام مالك :

« لا أُوتَــى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا» (١).

بل إنهم أدخلوا علوم العربية أصالة ، في علوم القرآن ، على نحو ما تجده في كتابتي « البرهان في علوم القرآن ، والإتقان في علوم القرآن ».

وكل الذين عرضوا لقضية الإعجاز،أجمعوا على أن فقه العربية

<sup>(</sup>١) البرهان للزركشي : ١، ٢١٢ ، والإتقان للسيوطي : ١٧٩/١.

لغة وبياناً ، هو أداة النظر في الإعجاز .

ويمكن القول بأن جمهرة الكتب المؤلفة في : مفردات القرآن ، وأقسامه ، وإعرابه ، ومجازه ، وبديعه ، ودلائل إعجازه ... تأخذ مكانها في المكتبة اللغوية والبلاغية .

وتأتى مع علوم العربية ، سائر علوم القرآن مما لا يتصور أن يتصدى مفسر لتأويله ، وهو يجهل مثلا أسباب نزوله، والمحكم والمتشابه ، وقراءاته ، ورسم المصحف. . .

ثم هو فى حاجة كذلك إلى دراية بعلوم الحديث من حيث كانت السنة مفسرة للقرآن ومفصلة لما أجميل منه ، مع دراية كذلك بعلم التوحيد وأصول الدين ، وأحكام الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة .

ولا يستغنى المفسر بعد هذا كله عن معرفة بالفرق الإسلامية واتصال بكتب الكلام ، وعلم بتاريخ الإسلام .

والمفسرون من السلف ، كانوا من علماء العربية والإسلام ، تجد أسهاءهم فى طبقات المفسرين ، وتجدها كذلك فى طبقات اللغويين والنحاة ، أو المحدثين والفقهاء ، أو المؤرخين والمتكامين .

وما تصدى للتفسير من أصحاب المذاهب والفرق الإسلامية ، إلا أرسخهم قدماً في علوم العربية والإسلام ، وأبرعهم في تخريج الأقوال ومناظرة خصوم المذهب ، حتى ليشق على غير الحاصة أن يهتدوا إلى مسارب التأويل المشتط في تفاسيرهم ، فيقول شيخ الإسلام «الإمام البلقيني» ، إنه استخرج الاعتزال من (تفسير الكشاف للزمخشري) ، بالمناقيش!

وليسوا مع ذلك سواء : منهم من اعتسف التأويل عن حسن قصد ، ومنهم من تورط في التعصب لمذهبه ، قصدا إلى الكيد للإسلام .

\* \* \*

كيف احتمل الإسلام كل هاتيك الشوائب التي شابت فهم َ أمنه لكتاب دينها ، دون أن يخبو فيها نوره ؟

الواقع أن الوجدان الديني للأمة ، ظل يقاوم هذه المدسوسات والمقحمات ، بصفاء الإيمان وإلهام البصيرة .

تهديها فطرتها المتصلة بالقرآن الكريم اتصالا مباشراً ، تتلوه أو يتلى عليها مصبحة ممسية ، فى الحضر والبادية ، فتجد فيه عاصماً من الزيغ والضلال .

ومهما تكن العصور المتطاولة قد باعدت بين القرآن وتفسيره، لم يخل أى عصر من صوت يحذر الأمة من مدسوسات الإسرائيليات ومقحمات البدع والأهواء ؛ ولا أعوز الأمة فى ليل محنبها ، شعاع من النور يهدى مسراها فى الظلمات . وكما شهد التاريخ محاولات الكيد للإسلام بعزل أمته عن

نور هداه ، شهد الأثمة الأبرار ساهرين على حراسة لواء الا وتتابعوا على حمل اللواء جيلا بعد جيل ، عن يقير هذا القرآن هو مناط وجود الأمة ودليل سيرها وسُراها .

\* \* \*

وقد تلقى عصرنا هذا التراث ، بكل ما فيه من شم مقحمة وبذور خبيثة ، وكل ما فيه من رصيد قادة الإسلامي وحملة لواء القرآن .

وكان عليه أن يميز الحبيث من الطيب ، وأن يحرر الإسلامي مما داخليه من مدسوسات ، ويحرره كذلك سموم طائفة من متعصبي المستشرقين أضلهم الحقد الملهج العلمي الذي ادعوا فينا أنهم حمكته ، وجعلوا من تراث الإسلام ذريعة لاستهوائنا، فتسلطوا على فئة منا بفتنة الفكري (١).

<sup>(</sup>۱) اقرأ فى هذا الموضوع: ( إنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الإ الحديث ) للمفكر الجزائرى « مالك بن نبى » مكنبة عمار بالقاهرة ومعه كتابى ( تراثنا بين ماض وحاضر ) ط دار المعارف ١٩٦٩

مع الغزو الاستعمارى فى مطلع العصر الحديث .غشييـَنا من صدمة التفوق المادى للحضارة الغربية ما يشبه الدوار .

وفى أخذة الصدمة ، أرهقتنا عقدة الشعور بالنقص التي سهر الاستعمار على ترسيخها فينا، فتصور بعضنا ألا شفاء مها إلابالانسلاخ من جذور أصالتنا والانتهاء إلى الغربالمتفوق الظافر.

وفى الطرف المقابل ، كان فريق منا ينشبث بكل محلفات الماضى ، فى رجعية ذاهلة عن سير الزمن وتحديات العصر . ووجد هؤلاء ، مايرهف إحساسهم بالعقدة ، فى محدرات الغزو الفكرى :

المستغربون وجدوا ملاذهم فيما تسلط عليهم من إلحاح فكرى وثقافى ، أقنعهم بأن شرقيتنا هى سر تخلفنا ، وأن ميراثنا الروحى هو المسئول عن جمودنا ومحنتنا . والآخرون وجدوا محدر عقدتهم فى اجترار أمجاد ماضينا التى تغنى بها بعض المستشرقين ، فاطمأنوا إلى أنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان !

وحين كانت العضية الكبرى المطروحة على الأمة في صدمتها بالتفوق المادى لحضارة الغرب الحديث، هي أن تأخذ بأسباب العلم لتستأنف خطاها من حيث وصلت إليه في العصر القيادى للحضارة الإسلامية ، ظهرت محاولة ساذجة لتفسير

القرآن تفسيراً علمانياً. نطمئن به إلى أننا سبقنا عصرنا إلى كل ما يتطاول به الغرب علينا من علوم حديثة !

وقدم «الشيخ طنطاوى جوهوى » تفسيره (الجواهر) فوجدت فيه الجماهير ما يريحها من مهانة الإحساس الباهظ بالتخلف (١١).

ثم لم تكد تفيق من أثر هذا المخدر بجهود رواد اليقظة لإصلاح الحياة بالدين ، وشحذ طاقتها لتحمل نكاليف وجودها الحر ، حتى بغتتها إثر معارك التحرير من مهانة الاستعمار ، صدمة الاجتياح الصهيوني لأقدس حرماتنا ، فكشفت عن ثغرات الحلل والتصدع في منطق تفكيرنا ومنهج حياتنا .

وصارت القضية المطروحة عندهي قضية وجود ومصير... والذئاب الصهيونية تسرح في حمانا بوطأة قرصان وخيلاء مستعمر. والوجه القبيح يسفر عن قناعه ، ويتمادى في قحته وطغيانه ، متكناً على تفوقه التكنولوچي وأجهزته الجهنمية .

وخطوات الهبوط على سطح القدر توقظ النيام .

و« سيوز» محلّقة فى مدارها العجيب وراء الفضاء الكونى ، تتحدى الوهم والخيال . .

وإذ تحاول الأمة أن تستوعب أبعاد الموقف ، وصولاً إلى طريق النجاة ، ظهر أن الموقع الفكرى ، من أخطر مواقع الميدان .

<sup>(</sup>١) لمزيد بيان ، اقرأ : ( إنتاج المستشرقين ) لمالك بن نبى .

وكان على قادة الفكر الإسلامى أن يأخذوا أماكهم فى هذا الموقع الحطر ، ليضيئوا مسراها بنور المكتاب الذى حققت به وجودها وحمت بقاءها ، ويقدموا لها من قييتمه الحالدة ما تواجه به تحديات العصر العلمى ، دون أن يمزقها صراع مفتعل بين العقيدة والعلم ، ودون أن يشغلها جدل عقيم فى قيمة الكتاب الذى جعل الإيمان بالعلم عقيدة وديناً ، وكان لواء الحضارة الإسلامية فى دورها القيادى بالعصر الوسيط .

وكان الظن ألا مجال لمخدر في هدير العصر ودوامة المعركة، وإذا بمفسرين عصريين لادراية لهم بعلوم العربية والقرآن ، يتسلطون على الجماهير بتفاسير عصرية تجذب أساعهم بكلام خلاب عن سبق القرآن إلى نظريات الرياضيات والفلك وعلوم البيولوچيا والحيولوچيا وارتياد الفضاء وغزو القمر ، فما علينا مثلا أن ترتآد روسيا مجاهل الفضاء ، وأن تهبط «أبولو» على سطح القمر ، وأن تنطلق «سيوز» في رحلها الجريئة واقتحامها الظافر ، ولدينا من كل ذلك ما يغنينا عن التعلق به والسعى إليه ، وعندنا مفسر عصرى يقدم لنا كل علوم الدنيا ، ويضيف إليها علم الغيب والحياة الآخرة!

\* \* \*

إن تحديات عصرنا ، قومية وحضارية ، هي التي تضعنا

أمام ما يروج فينا من تأويلات عصرية للقرآن، لنحدد موقف الدين والعلم من هذه التأويلات الى تقتحم الغيب وتفتى الناس فى العلم والدين بغير علم ، وتلهيهم بأنباء الجن والشياطين والملائكة ، وتشدهم من صميم معركة الوجود والمصير إلى هذه المعركة الجانبية بجدلها المثار حول فهم القرآن وتفسيره .

وبقدر ما تقسو هذه التحديات، تشتد حاجتنا إلى تأمين هذا الموقع الفكرى الخطر، من حيث لا نستطيع أن نسير مع حركة الزمن ودفع التقدم وحتمية التطور ، إذا ظل تأويل كتابنا الأكبر مباحاً لكل ذى هوى أو رأى ، يلوى نصوصه ليًا، لكى تلى حاجة فى نفسه .

ومن حيث لا يُتصور ، وموجة الإلحاد في مد ها الجامح ، والصراع المذهبي في ذروة احتدامه، أن يترك تفسير كتاب الإسلام بغير ضوابط مقررة ملتزمة ، يعرف بها إنسان العصر كلمة الدين في ختام رسالاته ، ويطمئن قلبه وعقله وضميره إلى حقيقة هذا الدين وقيمة عطائه ، فينجو من الحيرة التي تنهكه وتضنيه ، إذ يرى تأويل القرآن في مهب أعاصير الأهواء وخضم الفتنة : «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* وَلَا تَكُونُ وَلَا تَكُونُ الله العظيم وَلا تَكُونُ الله العظيم وَلا تَكُونُ الله العظيم وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبُيِّنَاتُ ، وَأُولئِكَ مُ وَالْمِلْحُ » . صدق الله العظيم الْبَيْنَاتُ ، وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » . صدق الله العظيم

## القرآن الكريم بين الفهم والتفسير

«أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَا صَدق اه

« لا أُوتمَى برجل غيرِ عالم بلغة اله يُفسر كتاب الله ، إلا جعلتُه نكا الإمام ه المقالات التالية ، نُشرت خلاصة منها بأهرام في شهرى مارس وأبريل من عامنا هذا : ١٩٧٠ لما نُشر في مجلة صباح الحير من مقالات بعنوان « تفسير عصرى للقرآن »

وقد تصور الدكتور المفسر. أنه يعنى نفس مؤاخذته على التصدى للتفسير بغير علم ، بمجرد العنوان ، فجمع مقالات تفسيره في كتاب م بعنوان « القرآن ؛ محاولة لفهم عصرى للقرآن » .

وغاب عنه أن العبره بالموضوع الذى تناوله مفسر عالم ويؤول النصوص ويفى فى الدين ، تناول صحافى من كتاب القصص ، يعرض تصوراته الد ويتخيل ما وراء الغيب ! .

يبدو أننا فى حاجة إلى أن نضع الحدود الفاصلة بين ما يباح وما لا يباح من تأويل كلمات الله فى كتاب الإسلام. . .

بين حقّ كل إنسان فى أن يفهم القرآن لنفسه ، وبين حرمة تفسيره للناس لا تبيحه لغير ذوى الدراية به . . .

بعد أن شُخلت الأمة بهذا الحلاف الطارئ ، وقيل فيما قيل إن التفسير مباح لكل من شاء .

والقرآن الكريم كتاب المملمين جميعاً ، يسمعه كل مسلم فيتمثل معانيه ومراميه، على قدر استطاعته ، وفي حدود فهمه.

بل هو وراء ذلك كتاب الناس جميعاً ، المتدينين والملحدين ، من حيث يجدون فيه الكلمة الأخيرة للرسالات الدينية . ومن حيث لا يعرف التاريخ كتاباً مثله ، غير من حياة البشرية ووجله ناريخها . فمن حق كل إنسان أن يأتمس منه ما يلبي حاجته إلى المعرفة ، ويقدم له عطاء الدين في ختام رسالاته .

وإذا كان المستشرقون ، من المسيحيين واليهود والملاحدة، قد عكفوا على فهم هذا القرآن وقدموا منه لقومهم ما فهسوه من كتاب هو أصل العقيدة الإسلامية ، ومناط الوحدة الجامعة لأمها في ديبها وعقليها المشتركة ومزاجها العام .

وإذا كانوا كذلك ما يزالون حتى اليوم يعكفون على دراسة كل تفسير جديد ليتبينوا متَّجه الفهم الإسلامي للقرآن.

فالمسلمون أوْلى بأن يتقرر حقهم ، بل واجبهم ، فى أن يغهموه على قدر استطاعتهم ، وأن يعرضوا عليه ما يشغلهم من قضايا الزمان .

وليس من الضرورى أن يكونوا على دراية بعلوم الإسلام وأسرار لغة القرآن ، بل إن عامة المسلمين لهم مثل هذا الحق ، حين يصغون إلى ما يتلى عليهم من آيان القرآن الكريم. فيفهمها كل منهم في حدود إدراكه ومعارفه « وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً » .

ومحاولة فهم القرآن : لا يمكن أن تتعرض لإنكار أو رفض، إذا كانت من قبيل التماس عطائه المباح لخلق الله.

على أن تبقى فى نطاقها الحاص المحدود ، فلا تتخذ ذريعة إلى انتحال التفسير بغير ضابط ولاقيد .

ومنذ بدأ ناريخ الإسلام ، كان المسلمون يفهمون من كتاب دينهم ما يلبي حاجات وجودهم . ويلتمسون منه دليل مسعاهم ونور مسراهم حيثًا اعتكر الليل وادلهم الظلام .

وعلى مسار الزمن ، كان هذا القرآن هو الذى يرهف وعيهم وينير بصائرهم . وكان الكتابَ الذى يصل إلى الأميين في مجاهل البيد وقرى الريف ونجوع البرارى النائية عن العسران .

وبقدر ما فهموا منه ووعوا ، قاوموا عوادى الضلال وذرائع الضياع . ومهما يكن دستوى فهمهم ، فما أعوزهم أن يدركوا منه ما يحفظ عليهم كرامة إنسانيهم ، وما يرفضون به البغى والطغيان ، والعبودية لغير خالقهم وحده .

وتتتابع الأجيال ، كل جيل خُلُق لزمان غير زمان سلفه وخلفه ، وعطاء القرآن غير محظور ولا مقطوع ، يأخذ منه من شاء ما شاء ، دون حجر أو مصادرة .

\* \* \*

لكن الأمر يختاف تماماً إذا اختلط فهم القرآن بتفسيره ، فيتصور بعضهم أن إباحة فهمه لكل الناس، متعلمين وأميين، مؤمنين وملحدين، تعنى إباحة تفسيره للناس دون قيد أو شرط. لأن التفسير يقدم للناس فهم المفسير للنص القرآنى . وغير متصور أن يتصدى لتفسير أى نص، من لا دراية له بأسرار

وهذا من المسلّمات البديهية فى النصوص بوجه عام : يفهمها من شاء كيفما شاء ، لكن تفسيرها للناس والفتيا بها ، مقصور على ذوى الفقه بها والاختصاص .

الهمته وفقه سياقه ودلالاته .

وهؤلاء أنفسهم ، يتفاوتون بقدر درايتهم بأسرارالنص . نحن المثقفين مثلا ، نستطيع أن نقرأ أى نص قانونى ، وأن نفهمه بالقدر الذي تتيحه لنا عقليتنا ومستوى ثقافتنا ، ولكن دوائر القضاء والتشريع ، لا تعترف بغير المتخصصين في القانون ، ولا تجيز لأى مثقف منا ، غير قانوني ، أن يتصدي لإفتاء الناس في هذا النص ، أو الدفاع به أو الحكم بمقتضاه . ولا نعلم أن العمل القضائي في أي مجال ، نيابة ومحاماة وقضاء . أو صياغة ورأياً وفتيا . يباح لغير الحجازين في القانون .

ويتفاوت القانونيون بمقدار فقههم لأسرار نصوص القوانين، الى المدى الذى تقضى فيه محكمة عليا بالبراءة فى قضية سبق الحكم فيها بالإعدام، مستندة فى نقض هذا الحكم على ملحظ دقيق فى نص القانون، فات القضاة الذين نظروا فى القضية من قبل، وأصدروا حكمهم فيها...

ومن القضايا ما يحتاج إلى خبرة طبية أو اقتصادية أو فنية لاعلم للقضاة بها ، فيندب الحبراء لفحصها وتقديم تقاريرهم عنها، ويظل الحكم في القضية لرجال القضاء وحدهم، دون الحبراء من الأطباء أو المحاسبين أو المهندسين أو الزراعيين أو غيرهم .

والأمر أدق من هذا فى القرآن الكريم . .

من حيث لا تصح قراءته ابتداء ، لمن يتصدى لتلاوته أو تفسيره ، من المصحف مباشرة ، دون التلقى من شيوخ القراءة . لأجهاد كما

يتصور عامة المثقفين ، وإنما هي علم دقيق له قواعده في الضبط والأداء . والمعنى يختل تماماً ، لا بخطإ في الضبط اللغوى أو الإعرابي فحسب ، بل بالرقف حيث ينبغي الوصل ، وبالوصل حيث ينبغي الوقف ، وقد يضيع سر التعبير بالتفخيم أو الإشباع أو المد أو القصر في غير مواضعه .

من هنا كان الحظر التقليدي على طلاب حفظ القرآن: « أن يأخذوه من مصحفي » بمعنى النهى عن أخذ القرآن ممن قرأه في المصحف ، ولم يتلقه تلقيناً بالقراءة المشافهة على شيوخ القراءة ، فيغيب عنه وجه الصواب في التلاوة والأداء.

ولا أحد يحجر على أى إنسان أن يقرأ من المصحف، ولكن الحجر أن يتصدى بهذه القراءة المصحفية لتلاوته في الناس، فضلا عن أن يتصدى لتفسيره وتأويل كلماته!

وقد نعلم أن نظم الدولة ، فى أى بلد إسلامى . لا تجيز لقارئ مصحفى أن يتلو القرآن فى الناس ، فى مسجد أو إذاعة أو مكتب لتحفيظ القرآن أو أى محفل عام ، فكيف بالتفسير لمن لم يصح قراءته ، فيسوق الآيات – فى مقالات صباح الحير ثم فى الكتاب المطبوع – سرداً متتابعاً بغير فواصل ضابطة للسياق محددة للمعنى ؟

وكيف يجوز في عاصمة إسلامية أن تنشر هذه القراءة المصحفية ، وفيها خلل الوقف حيث ينبغي الوصل ، وفيها إفساد

للدلالة بضياع صوابط الابتداء والانتهاء للآيات . تختلط به العبارات فلا يدرى القارئ ماذا فهم المفسر المصحى من مقاطع الآيات وفواصلها ؟

وأخرى من وجوه الدقة فى النص القرآن . أن الكلمة لاتعطى دلالمها القرآنية بمجرد الرجوع إلى دلالمها المعجمية التى تتسع لمعان عدة لايقبلها النص .

ومعروف لدارسي اللغة ، أن الألفاظ يختلف استعمالها من عصر إلى عصر ، ومن بيئة إلى أخرى. ولاوجه لأن نُحمَّل كلمة في أي نص ، دلالة لايعرفها عصره ولا مجتمعه .

و إلا جاز لنا مشلا أن نفسر لفظ «قرية» في آية: «وَمَا مِنْ قَرْيَة إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ» بدلالة عصرية على أبسط وحدة في التقسيم الإداري للمحافظات والمدن والقرى، وهي دلالة يرفضها اللفظ القرآئي رفضاً باتاً ؛ وأن نفسر لفظ «ساعة» في قوله تعالى : «يُقْسِمُ الْمُجْرمُونَ ما لَيشُوا غَيْرَ سَاعَةٍ » بدلالتها الاصطلاحية على ستين دقيقة . أو كما قال المفسر العصرى : [مجرد ساعة زمان . وكأنهم كانوا في غفوة أو نومة عصارى بعد أكانة ثقيلة ] ص ١٠٠٠ .

وأن نفهم كل الأعداد في القرآن بدلالتها الرقمية انحددة في علم الحساب، فتكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر على التحديد ، لاتزيد عليها شهراً أو بعض شهر ، ويكون للمصطفى أن يستغفر إحدى وسبعين مرة ، لمن نزلت فيهم آية التوبة ، خطاباً له عليه الصلاة والسلام :

« اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ » .

والمفسر العصرى لا يرى بأساً فى أن يفسر لنا لفظ « يعشو » مثلا ، بلفظ [ ينصرف ] فى آية الزخرف :

« وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ » .

حين ندرى من لغة القرآن، فرقاً بعيداً أقصى البعد، بين الأعشى والمنصرف ، فتفسير أحدهما بالآخر ، ليس إلا خبط عشواء! ويفسر قوله تعالى لنبيه موسى عليه السلام :

« فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِي ٱلْمُقَالَّسِ طُوًّى » •

بأن [ المقصود بالنعلين هما النفس والحسد فلا لقاء بالله الا بعد أن يخلع الإنسان النعلين : نفسه وجسده ، بالموت أو بالزهد ، والله يصورهما كنعلين لأنهما القدمان اللتان تخوض بهما الروح في عالم المادة! ] ص ١٠٤.

وذلك ما لاتعرفه لغة القرآن ، من أي سبيل !

وثالثة من وجوه الدقة فى النص القرآنى ، هى استحالة تفسير صيغة من صيغه أو عبارة من عباراته ، مبتورة منسياقها الخاص فى الآية والسورة ، ومن سياقها العام فى المصحف كله .

على نحو ما فعل المفسر العصرى ، فى استشهاده ببعض كلمات مبتورة من سياقها ، ليأخذ منها دليلا فاسداً وشاهداً يحيله السياق .

كمثل عبارته فى ص ٤٩ ، وقد تكررت فى ص ١٤٥ : [ والله يقول عن كلامه ، عن القرآن : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَـأُويِلَهُ إِلَّا اللهُ ﴾ ]

بتر الجملة من سياقها، فحملها على كلام الله، في القرآن كله ، وإنما هي في المتشابه منه فحسب ، بنص الآية :

« هُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُمُّ ٱلْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُويِلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأُويِلَهُ إِلَّا ٱللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو ٱلْأَلْبَابِ » بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو ٱلْأَلْبَابِ »

آل عران : v ومثل استشهاده بقوله تعالى : «وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ » لدك الجبال يوم القيامة ، مبتورة من سياقها في قوم موسى :

«ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ، وإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ، وَإِنَّ مِنْهُ الْمَاءُ ، وإِنَّ مِنْهَ لَمَا وَإِنَّ مِنْهَ لَمَا لَمَا عَمْ مَنْهَ الْمَاءُ ، وإِنَّ مِنْهَا لَمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ ، وإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، ومَا اللهُ بغَافِلٍ عمَّا تَعْمَلُونَ » يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، ومَا اللهُ بغَافِلٍ عمَّا تَعْمَلُونَ » البقرة : ٤٤

ولاعلاقة لها إطلاقاً بدك ً الجبال يوم القيامة .

وكثيراً ما يتورّط المفسر العصرى ، فيحمل آيتين أو أكثر على معنى واحد ، ويستشهد بها لأمر بعينه ، وتكون إحدى الآيات في سياق غير سياق الآية أو الآيات الأخرى .

كمثل سرده ثلاث آيات متتابعة ـــ س.٨٠ ـــ فى شواهد لما يبدو نعمة ، وقد يكون فى الحقيقة نقمة .

وإحدى الآيات ــ التوبة هه ــ فى منافقى المدينة الذين قعدوا عن الجهاد مع المصطفى فى غزوة تبوك .

والثانية ـــ المؤمنون ٥٥ ــ فى سياق الحديث عن قوم موسى . والثالثة ـــ آل عران ١٧٨ ــ سياقها فى الكفار من قريش !

ويستشهد ــ ف ص ٩٠ ــلتحرير النفس من الشهوات بآيتي : التوبة ١١١ ، والبقرة ١٤ :

« إِنَّ اللهَ ٱشْتَرى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ »

. « فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ » .

باتراً سياق الأولى فى وعد الله للمجاهدين ، والأخرى فى زجر عَبَدة العجل من بنى إسرائيل .

ولا يمكن أن يجتمع المؤمنون المجاهدون ، والكافرون الظالمون ، في سياق واحد ، إلا عند من لا يفقهون .

ویأتی فی موضوع « الشوری » — ص۱۵۹ — بخمس آیات سرداً ، مبتورة من سیاقها ، واثنتان منها فحسب ، یقبلهما موقف الشوری ، أما الثلاث الأخریات :

«وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ » . ق : ٥ ؛

« فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ » لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ » ٢٢،٢١

« وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ ذُونِ اللهِ » آلعران : ٦٤ فلاصلة لها بالشوري من قريب أو بعيد وإنما هي في حرية الاعتقاد . والآيتان الأولسَان في الكفار ، والثالثة في أهل الكتاب !

وهذا الجهل بالسياق، يتفاقم خطره إذا ما انتحل المفسر العصرى لنفسه صفة المفتى مع جهله بأحكام الفقه والشريعة ، فيفتى الناس فى الحلال والحرام ، بغير ما أنزل الله .

كأن يأتى بآية المائدة:

« فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ

عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ » – ٣٩ .

ويفتى المسامين بها ، [ بأنها تفسح المجال للعفو عن التائب ، فمن يسرق ويقول صادقاً : تبت ولن أسرق بعد الآن ، يعطى لولى الأمر مجالا لرفع الحد عنه : ومن سرق للجوع أو للحاجة ، لا يصح شرعاً إقامة الحد عليه ] — ص ١٧٤

فيسُبطل بفتواه إقامة حدود الله ، ويجعل قبول التوبة لولى الأمر ، وهي في نص الآية لله تعالى ، سبحانه هو الذي يقبل التوبة من عباده!

وياتى بقوله تعالى : « قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَ ، أَبْصارِهِمْ » ، « وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ » . فيفتى بأننا : [ لو أخذنا الآية بظاهر حروفها دون أن يكون جوهر القضية واضحاً في الذهن ، فسوف نجد أن الحياة الطبيعية في زمننا ، زمن الميني جيب والديكولتيه والحابونيز والصدر العريان والشعر المرسل والباروكات الذهب ، أمر صعب . والسير في شارع مثل عماد الدين أو فؤاد أو سليان باشا (؟) سيراً مطابقاً لحروف الآية ، هو الأمر العسير] .

وجوهر القضية عنده ، لفهم الآية ، هو أن [ مجرد إرسال النظر لاضرر منه ، ولكن الضرر فيما يجرى فى القلب والعقل نتيجة إمعان النظر الخبيث ] ٨٦ .

ولم يشرح لنا كيف يمكن التحكم فى القلب والعقل ، إذا لم نسد الذرائع بالغض من البصر كما أمرنا القرآن ؟ بل استطرد فى فتواه فقال ما نصه :

[ ونحن قد نرى وجهاً فنهتف بالقلب إعجاباً : الله ! ونقصد الحالق الذى صور وليس المخلوق . فلا تكون هذه النظرة حلالا فقط ، وإنما تكتب لنا حسنة ! ] ص٨٧.

ومثل هذه الجرأة على الفتيا بالحلال والحرام ، بتحريف كلمات الله عن مواضعها ، ما نشره فى (بوسطجى صباح الخير: العدد ٤٤٤، ٩٠٤/٩) ردا على قارئ استفتاه فى إباحة تعدد الزوجات :

[ الواقع أن تعدد الزوجات للمسلم مشروط بشرط صعب ،

بل مستحيل ، هو العدل « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً » ويؤكد الله سبحانه استحالة هذا العدل : « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ » إنه الأمر الممكن الذي لا يقدر عليه أحد . إننا مازلنا في منطقة الزوجة الواحدة ، والإباحة هي إباحة في الظاهر فقط ] .

وجاز عند المفتى العصري ، اجتماع النقيضين ، في الأمر الممكن ، الذي لا يقدر عليه أحد .

وتورط ، كعادته ، فى بتر الكلمات من سياقها الذى يلفت إلى تعذر العدل بين النساء ، وينهى الرجال عن الميل كل الميل مع الهوى ، ترفقاً بالمجفوة من النساء :

" وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَحِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقةِ ، وإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا \* وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا » ١٢٩ ، ١٢٩ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا » ١٢٩ ، ١٢٩

ورابعة من دقة النص القرآنى ، تتصل بما يبيحه المفسر العصرى لنفسه ، من وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ،

فيقول مثلاً: المعمارى العظيم ، والمهندس الأعظم للكون ، [ والله هو سائق القطار الذى تفوق قدرته ومهارته مهارة جميع السائقين ] ص ١٨٨ ..

حين نتعلم ، نحن تلاميذ المدرسة القرآنية ، من مبادئ علم أصول الدين : « أنه لا يجوز أن يوصف الله سبحانه بغير ما وصف به نفسه » فإذا جاء في القرآن الكريم أنه تعالى : الغبي والعليم ، لم يجز لنا أن نقول مثلا : الثرى المليونير ، والأستاذ العلامة العبقرى . . . .

وإذا سمى نفسه بالملك ، فليس لنا أن نسميه بالقيصر أو الإمبراطور أو السيد الرئيس !

وإذا قال تعالى إنه « ذُو العَرْشِ العَظِيمِ » لم يجز لنا أن نقول : ذو التاج والصولجان .

ويقول سبحانه: «يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ » فلا يجوز لنا
 أن نقيس عليه فنقول مثلا: ذراع الله مع أذرعهم أو فوقها . . .

وهذا ما يغيب عن العصريين فيا يتصدون له من الكتابة في القرآن والإسلام بغير علم ، فتجرى أقلامهم بألفاظ وصفات لله تعالى، ينبو عنها الحس القرآني ، كسائق القطار ، فضلا عن عدم جوازها بتاتاً في علم الأصول .

وشبيه بهذا ، تورط المفسر العصرى فى حديثه عن [ المعمار

القرآني ، وسيمفونية سورة الفاتحة ] – ص ٧ ،

ومن قبله تورط الزميل الشاعر « نزار قباني » في مثل هذا حين بدا له أن يكتب إحدى قصار السور القرآنية على نسق الشعر . وفاته أن القرآن قد أصرَّعلىنفي وصفه بالشعر ، ردًّا على زعم المشركين أن محمداً شاعر ، وأن القرآن شعر . والله تعالى ىقول :

«وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّمْوَ وَمَا يَنْبَغى لَهُ ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

وَقُرْآنٌ مُبينٌ » .

« فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ \* وَمَا لَا تُبْصِرُونَ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، قَلِيلاً مَا تُوْمِنُونَ \* وَلَا بِقُولِ كَاهِنِ ، قَلِيلاً مَا تَذَكُّرُونَ » .

وأخطر من هذا كله ، أن يُفسر الدكتور العصرى المسلمين كتاب دينهم ، بنصوص من الإسرائيليات ، بعد أن جاهد علماؤنا طويلا لتحرير فهمنا الديني من العناصر الإسرائيلية التي دسها اليهود علينا ، وحرصوا على توجيه الفهم الإسرائيلية ، حين تعذر عليهم أن يحرفوه كما حرفوا التوراة .

يقول في تفسيره العصرى ؛ رجماً بالغيب:

[ إن كل ما جاء عن الجنة والجحيم ما هو إلا ألوان من ضرب المثال ، وألوان من الرمز . وفي العهد القديم يصف أشعيا يوم الرضوان قائلا : يضع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سمائن ووليمة خمر ويمسح السيد الرب الدموع من كل الوجوه . وفي تراتيل القديس أفرايم : « ورأيت مساكن الصالحين . رأيهم نقطر مهم العطور وتزيم ضفائر الفاكهة والريحان . وكل من عف عن الشهوات تلقته الحسان في صدر طهور »] — ٧٧ .

ويفسر آية الدخان :

« فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بدُخَانٍ مُبِينٍ \* يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابُ أَلِيمٌ »

برؤيا يوحنا اللاهوتى :

[ « ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم . فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر . وهذا الدخان لايقتل الناس وإنما يعذبهم خسة أشهر ، وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولايجدونه ، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم » . إنها ظاهرة طبيعية ، يقول عنها القرآن كما يقول يوحنا اللاهوتي ] . ص ١٤٢ .

ويفسر الدكتور آية الكهف في يأجوج ومأجوج ، تخميناً ، بحوار بين المارشال مونتجمري وماوتسي تونج ، عن المخاوف من غزو الصين للعالم ، بعد أن يصبح سكانها ألف مليون . ثم يستطرد من هذا التخمين فيقول :

[ ومع هذا فإناً لو فتحنا الإصحاح العشرين من سفر الرؤيا وقرآنا ما يقوله يوحنا اللاهوتى عن يأجوج ومأجوج ، فإنا نواه يقول نفس المعانى ويشير نفس الإشارات :

« متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض . يأجوج ومأجوج ليجمعهم للحرب ، وعددهم مثل رمل البحر » ] ص ١٤٥

ويفسر آيات القيامة في القرآن فيقول :

[ ونجد في رؤيا يوحنا اللاهوتي صورة مشابهة للقيامة — في القرآن — يقول : ونظرت لما فتح الحتم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر ، والقمر صار كالدم ، ونجوم السهاء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة . والسهاء انفلقت كدرج ملتف. وكل جبل وجزيرة تزحزحها عن موضعهما [١٤٧].

ويفسر قوله تعالى : «يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرِ ٱلْأَرْضِ

وَٱلسَّهَاوَاتُ » بما نصه :

[ وفى ذلك يقول يوحنا اللاهوتى : ثم رأيت سهاء جديدة وأرضا جديدة . لأن السهاء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيها بعد . . ] ١٥٠ .

\* \* \*

فهل يتصور الدكتور المفسر ، أن فهمه للقرآن يكون عصريتًا ، حين يفسره برؤيا يوحنا اللاهوتى ؟

فليعلم إذن ، أن يهود القرن الهجرى الأول قد سبقوه إلى هذه العصرية منذ بضعة عشر قرناً ، ودسوا على الفهم القرآنى شحنة من هذه الإسرائيليات التي يراها الدكتور مظهر عصرية، ويراها المنهج العلمي رواسب مما أقحيم على الفهم القرآني ،

ما تزال ناشبة فى عقلية من يتصورون أنهم علميون ، من أبناء عصرنا الذى اقتحم مجاهل الفضاء!

ووجد المفسر العصرى سبيل الاقتحام لميدان التفسير سهلاً بالعدول عن ظاهر النصوص القرآنية ، إلى مجازيات عصرية لم تسمع بها مدرسة النبوة ولا عهد لنا بها فى لسان العرب ولغة القرآن ،

حين يعلم فقهاء النصوص، أن تأويل الحقيقة بالمجاز لايصح بغير قرينة دالّة علىقصد العدول عن ظاهر النص وأصل المعنى 1

## لكيلا تَضِلُّ المقاييس!

« فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » قرآن كريم

« ليس كل من أحب أن يجلس للحديث والفُتيا جلس ، حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل والجهة – الاختصاص – فإن رأوه الذلك أهلاً ، جلس . وما جلستُ حتى شهد لى سبعون شيخاً من أهل العلم أنى موضع لذلك » الإمام مالك بن أنس

حرص المفسر العصرى على أن ينشر مع مقالات تفسيره بالمجلة ، كلما تلتى من رسائل الترحيب والتأييد .

وعذره واضح ، فى أن يلتمس من نشر هذه الرسائل ، ما يواجه به موقى من قضية التفسير العصرى ، فيما نشرت لى صحيفة الأهرام .

وكذلك يعذر الذين خلبهم هذا الأساوب الجديد ، **لايد**رون مزالق التعثر فيه والضلال .

ولا أرى أن أشغل أمتى بجدل عقيم حول هذا الحلاف ، بين من يريدون لها أن تفهم القرآن كما يبينه لها مفسر عصرى ، ومن يشغلهم فهمه كما بينه نبى الإسلام وفهمته مدرسة النبوة .

لكنى لا أملك حق السكوت على شبهة خطيرة تضل بها المقاييس وتختل الموازين ، فأدع الناس يقرءون ما نشرته المجلة الأستاذ جامعى —كان يشغل كرسى الأستاذية للفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة — وأترك مقاله يمضى في الناس ، دون تعليق .

لقد تطوع الأستاذ الدكتور عثمان أمين ، قأفتى بحق الاجتهاد فى تفسير القرآن ، لأى عصرى دون دراسة أو مؤهل . على إنه بارك كل خطأ يحتمل أن يتورط فيه مثل هذا المفسر ، وقرر له الأجر من الثواب ، على أي خطأ .

وأنقل نص عبارته \_ من عدد المجلة رقم ٧٣٦ بتاريخ مفكر : [ فرأيي أن القرآن لم ينزل للمتخصصين ، وإنما نزل للعالمين . وأن « ابن عباس » ، وهو حجة التفسير في زمانه ، لم يدرس الدين في معهد ، ولم يكن يملك من المؤهلات إلا الفطرة السليمة ، والله يقول في كتابه : «يُوْتي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءً » والدكتور مصطنى محمود كما يتبين لكل قارئ منصف يملك هذه الفطرة السليمة ، وهو مشكور على هذه المحاولة ، فإن أخطأ كان له أجر المجتهد ، وإن أصاب كان له أجران ] .

قرأتها ، فشعرت بأسى عميق :

القضية التي نحن بصددها ، تتعلق بتفسير القرآن ، فكيف ساغ الحلط بين التفسير ، وبين نزول القرآن للعالمين ؟

وكيف تصور ، أن الاجتهاد في التفسير مباح للعالمين!

كأنه لايدرى أن الاجتهاد فى أى مجال ، إنما يباح لذوى الحبرة به والدراية ، أو « أهل الجهة » بتعبير السلف .

وعصرنا يؤمن بأن أصحاب التخصص ، هم الذين يجوز لهم الاجتهاد ، فهل كان الاجتهاد مباحاً لعامة الناس في تفسير القرآن والفتيا في أحكامه وشريعته ؟

الذى أجمع عليه الأئمة ، أن الاجتهاد فى ذلك محظور على غير العلماء .

ويسرى الحظر على العلماء، في هو من الغيبيات، أو المتشابه، ويحظر عليهم التفسير بمجرد الرأى ، دون استناد إلى شاهد ودليل ، من صريح النص أو القياس .

ونص عبارة السيوطي في ( الإتقان ) :

« أما ما يجرى مجرى الغيوب ، كقيام الساعة . . . وكل متشابه في القرآن ، فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن والحديث أو إجماع الأمة على تأويله .

« وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم ، فهو الذى يغلب عليه إطلاق التأويل . وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً ، فهو الذى لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه . وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأى »(١) .

وسبق القول فيما اشترطوا فى المفسر من شروط الأهلية ، فلم يتصوروا قط أن يتصدى للتفسير من أعوزته أدواته ، وجعلوا علوم العربية من علوم القرآن التي لايجوز أن يجهلها

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن : ٢/ ٢١٦.

مفسر . ونقلوا في ذلك كلمة الإمام مالك :

« لا أوتَى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كلام الله إلا جعلته نكالا » .

ومن أثمة السلف، من تشددوا فى موقفهم من إباحة الاجتهاد فى غير الغيبى والمتشابه ، للعلماء أنفسهم ، فألزموا الحجهد باعباد الشواهد والدلائل ، حتى يتتى التفسير بمجرد الرأى ، وهو عندهم غير جائز . قالوا :

" ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأى ، والاجتهاد من غير أصل . قال تعالى : "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ" وقال : " وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ". وقال صلى الله عليه وسلم : من تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ "(١) . معنى أنه أخطأ الطريق إليه .

. ع قال تعالى:" وأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ

إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ".

« فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة مَن بعده . وما لم يرد عنه بيانه ، ففيه حينتذ فكرة أهل العلم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي .

بعده ، ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد »(١<sup>)</sup>.

وخلاصة أقوالهم فى النهى عن التفسير بالرأى: أنه التفسير من غير حصول العلوم التى يجوز معها التفسير؛ وتفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ؛ والتفسير المقرر للمذهب الفاسد ، بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعاً ، فيرد إليه بأى طريق؛ والتفسير بالاستحدان والهوى . . . (٢) .

بل إنهم لفتوا ، مع ذلك ، إلى خطر التفسير بالرأى ، مع صحة الطريق إليه . فقد يحتمل اللفظ معنيين ، فيحتاج حمله على أحدهما «إلى معرفة أنواع من العلوم : التبحر فى العربية واللغة . ومن الأصول ما يدرك به حدود الأشياء وصيغ الأمر والحبر ، والمجمل والمبين ، والعموم والحصوص ، والمقيد والمحكم ، والمتشابه والظاهر والمؤول ، والحقيقة والمجاز والصريح والكناية . ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط .

« هذا أقل ما يحتاج إليه ، ومع ذلك فهو على خطر ، فعليه أن يقول: يحتمل كذا ؛ ولايجزم ، إلا في مُحكم اضطرإلى الفتوى به، فأدّى اجتهاده إليه » .

وأكاد أسمع من يرفض أن نحتج بهذه المبادئ المنهجية، ننقلها من تراث عصور غبرت ، لنأخذ بمبدأ الأستاذ الجامعي في إباحة

<sup>(</sup> ۲۰۱ ) الإتقان : ۲ / ۲۱۱

الاجتهاد لمن شاء وله أجره ، أخطا أو أصاب !

وأقول: إن عصرنا لا يمكن أن يزدرى مبدأ من مبادئ المهج لأن عصوراً غابرة سبقت إليه. والدكتور عمان أمين فيما أعلم، قد شغل نفسه بمهج ديكارت، وبما فهمه من مهج الشيخ محمد عبده، وليسا من أبناء هذا الزمان!..

و « ابن عباس » الذى احتج به لإباحة التفسير دون دراسة أو مؤهل ، هو ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وأحد كُتّاب الوحى .

فهل صحيح أنه [ لم يدرس الدين في معهد ، ولم يكن يحمل من المؤهلات للتفسير إلا الفطرة السليمة ] ؟

الذى أعلمه ويعلمه تاريخنا ، أن ابن عباس درس الدين الإسلام ففسه ، هو معلمه في هذه المدرسة !

وكان يملك مؤهل الصحبة للمصطفى المبعوث بدين الإسلام، ويملك معها: أهلية كتابة الوحى، ونقاء عربيته، وأصالة فصاحته! فلم يكن بحيث يفوته العلم بالقرآن، أو تغيب عنه أسرار لغته وبيانه، أو يخلط بين المحكم منه والمتشابه، ولابين المطلق والمقيد، والعموم والحصوص، والصريح والمؤول، والحقيقة والمجاز...

وكذلك كان السابقون الأولون من الصحابة رض الله عنهم: تلقوا القرآن مباشرة من المصطنى ، ودرسوا الدين الإسلامى فى مدرسة النبوة ، والتحقوا بأول معهد عرفه تاريخ الإسلام: « المسجد النبوى فى دار الهجرة » .

وبصحبتهم للمصطفى ، كانوا المرجع الأول بعده ، عليه الصلاة والسلام ، فى قراءة القرآن ، وترتيبه ، وسائر علومه ، كما أخذوها مباشرة عن مبلّغ هذا القرآن .

و بالدروس التى تعلموها من المصطفى ، وحضروها فى مسجد المدينة ، كانوا المراجع الأصيلة للسنة النبوية من : قول ، وعمل ، وتقرير . . .

وبأصالتهم فى الفصحى وعراقتهم فى العربية ، كانوا معلمى جيل التابعين ، ومصدر توثيق لنصوص الفصحى من عصر صدر الإسلام وأواخر الجاهلية ، حين احتاجت الأمة إلى جمع تراث العربية وتدوينه ، كى يستنبط منه علماؤها معجم ألفاظ الفصحى وقواعد نحوها وأساليب بيانها .

ولم يكن الصحابة ، مع ذلك ، على مستوى متماثل من الدراية والفقه ، بل تفاوتت منازلهم وطبقاتهم .

في عملية جمع القرآن ، كانت صفوة من حُفاظهم وكُتاب

الوحى منهم ، هي التي نُد بت للعمل الجليل مع التفرغ والاختصاص .

وفى جمع أحاديث المصطنى – عليه الصلاة والسلام – كان علماء الحديث يشترطون لصحته : اتصال إسناده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط إلى أن يصل الإسناد إلى التابعين، فالصحابة، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وكانوا مع ذلك يميزون بين الأسانيد ، ولم نسمع قط أنهم سووا بين رواة الحديث ، بل الذى نعرفه من مبادئ علوم الحديث ، أنهم أنزلوهم منازلهم من العدالة والضبط ، بأدق المقاييس للجرح والتعديل .

فكيف تختل مقاييسنا العصرية ، فنحتج لإباحة التفسير ، بأن « ابن عباس» لم يدرس الدين فى معهد ، ولم تكن لديه مؤهلات للتفسير غير الفطرة السليمة ؟

كأن مدرسة النبوة ليست معهداً نعترف به لدرس الدين!

وكأن المسجد النبوى لم يعرفه التاريخ ، المعهد َ الإسلامى الأول !

وكأن صحبة المصطفى ، وكتابة الوحى ، وأصالة العربية ، لا تدخل فى مؤهلات ابن عباس لتفسير القرآن !

## القرآن نزل للعالمين ، ولم ينزل للمتخصصين

لكن تفسيره ليس مباحاً لكل الناس ، والاجتهاد فيه محظور على غير العلماء .

بل إن قراءته ليست مباحة للعالـَمين ، يقرؤه كل فرد باجتهاده ، وإنما أجمعت الأمة على قراءات سبع ، لأئمة من المتخصصين يفصلنا عنهم بضعة عشر قرناً .

وعلى تتابع الأجيال ، يلتزم المسلمون هذه القراءات ، لايحيدون عنها باسم الحرية ، ولايرفضونها بشعار [ يسقط الجمود والاحتكار ]!

杂 恭 涤

والأمر كذلك فى الفقه الإسلامى المستمد من نصوص القرآن والسنة وما يقاس عليهما :

الإسلام ديننا جميعاً ، والقرآن نزل لنا جميعاً .

لكن باب الفقه لم يكن قط ، ولن يكون أبداً ، مفتوحاً لكل العالمين الذين نزل لهم القرآن!

ولم يترك الأمر فيه مباحاً لاجتهاد غير الفقهاء ، ولا عليهم أن يخطئوا فما لايفقهون ! و إنما انعقدت الإمامة في الفقه لأئمة أربعة من المسلمين: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل.

جائز أن يقول فيهم أستاذ جامعي عصرى ، مثل الذى قاله فى ابن عباس : [لم يدرسوا الدين فى معهد ، ولم يكونوا علكون من المؤهلات إلا الفطرة السليمة ]

### فاسمعوا أيها الناس:

« الإمام مالك بن أنس » ، الذى أجمع المسلمون على إمامته فما كان لأحد « أن يفتى ومالك فى المدينة » ، لم يصل إلى هذه المنزلة العليا من التخصص الفقهى – أو الاحتكار بمفهومه العصرى الغريب – بغير دراسة مؤهلة .

بل تعلم في مدرسة ، وسار على منهج ،

وتلقى من شيوخ انقطع لبعضهم سنين دأباً ، ثم لم يجلس من تلقاء نفسه للفتيا والتدريس ، دون إجازة علمية من فقهاء زمانه : أهل العلم والفضل وجهة الاختصاص .

أما مدرسته ، فكانت « المسجد النبوى بالمدينة » وفى مكان منه حدده المؤرخون : الروضة الشريفة ، ما بين القبر والمنبر .

وفى هذه المدرسة يقول « ابن شهاب الزهرى » أحد شيوخ مالك : « جمَّعْنا هذا العلمَ من رجال فى الروضة » .

وعداً من هؤلاء الرجال سبعة من فقهاء أهل المدينة المنورة . على أن « مالكاً » لم يدخل هذه المدرسة إلا بعد أن تأهل لها فى « مكتب تحفيظ القرآن » فأتم حفظه ثم أتقن تجويده ، قراءة على « نافع بن عبد الرحمن » إمام أهل المدينة فى القراءة وأحد القراء السبعة الأئمة !

وأما عن منهج دراسة مالك ، فكان فيما حدده مؤرخوه : يستوعب «كل ما يستعان به على فهم القرآن : من علوم العربية ، وسنن الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأحكام القرآن ، وعلومه ، والسير والمغازى ، مع قدرٍ من الحساب والرياضيات » .

وأما شيوخه الذين أُخذ العلم عنهم ، فمنهم :

« ربيعة بن أبي عبد الرحمن » الذي اشتهر بربيعة الرأى وقيل فيه : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة .

و « ابن هرمز الأصم » الذى انقطع إليه مالك سبع سنيْن لم يخلطه بغيره . وفيه يقول ربيعة الرأى : « ما رأيتَ عالماً قط بعينك إلا ذاك الأصم ، ابن َ هرمز » .

واشتهرت فى بيئتنا العلمية الإسلامية ، وصية ابن هرمز لتلميذه مالك : « ينبغى أن يورث العالمجلساءه قول َ: " لاأدرى " فإن العالم إذا أخطأ " لا أدرى " أصيبت مقاتلُه » .

ومن شيوخ مالك : ﴿ ابن شهاب الزهرى ﴾ أعلم الحفاظِ بالحديث .

و «نافع ، مولى عبد الله بن عمر » الملقب بالإمام العلمَ ، وأحد رجال الإسناد فى السلسلة التى تعرف بسلسلة الذهب . وفيه قال تلميذه مالك : « كنتُ إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر ، لا أبالى ألا أسمعه من أحد غيره ».

والإمام « جعفر الصادق » الذى تخصه الشيعة بأسرار التفسير ، وتنسب إليه كتاباً فيه كل ما يحتاجون إليه من علم القرآن .

وغيرُهم كثير ، لا أحصيهم هنا عدًّا .

ونال « مالك بن أنس » إجازته العلمية من أهل الجهة ، أى أصحاب الاختصاص ، فكانت شهادتهم له مؤهلا لأن

يجلس في مدرسة « مسجد المدينة » للحديث والفتيا .

قال: « ليس كلَّ مَن أحبأن يجلس فى المسجد للحديث والفتيا جلس ، حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل والجهة ، فإن رأوه لذلك أهلا ، جلس .

« وما جلستُ حتى شهد لى سبعون شيخاً من أهل العلم ، أنى موضع لذلك » . هل يكنى هذا المثل ، إقناعاً بحرمة التخصص وكرامة العلم ، وإنصافاً لأئمة السلف الذين توهم الدكتور عثمان أمين أنهم لم يدرسوا الدين في معهد ، ولم يحملوا من المؤهلات للتفسير غير الفطرة السليمة ؟

أخشى أن يكون الأستاذ الدكتور مندفعاً فى حماسه للتفسير العصرى ، بسابق موقفى من كتابه فى ( الجوانية ) حين أنكرتُ منه بدعة « التفسير الجوانى للقرآن » فى مقال لى بالأهرام عقب ظهور الكتاب.

وأستغفر الله لى وله .

\* \* \*

# دفأعاً عن منطق عصرنا وكرامة عقولنا

« وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحقِّ شَيْعاً \* الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحقِّ شَيْعاً \* فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ، الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ، الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ، الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ الْمَتَدَى » . صدق الله العظيم وهُو أَعْلَمُ بِمَنِ الْمَتَدَى » . صدق الله العظيم « سورة النجم »

نشرت «صباح الحير » كلمة لكاتب زميل من محرريها ، وتعنيني هنا القضايا لا الأشخاص ــ يرجو فيها أن أغير موقني من التفسير العصرى ، [ إذا أنا استلهمت في هذه القضية ضمير المفكر المشغول بمستقبل الإنسان ، لا عمامة المحترف المشغول بحماية مستقبله الشخصى ، واختصاصاته التي يأكل منها خبزه] .

وكأنما تصور السيد الزميل، غفر الله له، أننى أحمى كرسى الأستاذية الذى أشرُف به فى الجامعة ، من منافسة زميله المفسر العصرى !

أوكأنه وهم أننى أخشى تنحيتى عن اختصاصى فى الدراسات القرآنية وقضايا الفكر الإسلامى ، ليسندب لها المفسر العصرى مكانى ، ويدعى بديلا عنى أستاذاً زائراً لجامعات المشرق والمغرب!

ما علينا . . .

ولننظر معاً فى فتنة هذه العصرية المدعاة والعلمية المغلوطة .

باسم العصرية ، أقول إن كرامة إنسان العصر تأبي

عليه أن يأخذ العلم ، أى علم ، من غير أهله . وتنكر أن تروج فينا دعوة إلى إهدار قيمة التخصص ، وإنا لنعلم علم اليقين أن عصرنا ما حقق شيئاً من تقدمه العلمي الرائع إلا بإيمانه بالتخصص . وإصراره على وضع الحدود التي تحول دون استباحة أى مجال للمعرفة ، لغير ذوى الحبرة والاختصاص.

وإذا جاز لطبيب أو فلكى أو زراعى ، أن يفسر للناس القرآن بما تيسر له فهمه منه ، جاز لمن يستطيع من علماء العربية وفقهاء الدين قراءة كتاب فى الطب أو الفلك أو الزراعة ، أن يفتى الناس بما تيسر له فهمه منها .

وإذا استباح كل عصرى أن يفسر القرآن للناس برأيه واجتهاده دون علم أو مؤهل ، بدعوى أن القرآن نزل للعالمين وقضاة للمتخصصين ، ساغ أن نعطل وظيفة المفتى وقضاة الشريعة ، فلا يحتكروا فقه الإسلام وهو ديننا جميعاً!

وساغ بالمنطق نفسه ، أن نوفر على الأمة ، وهي مثقلة بأعباء التنمية وتكاليف معركة الوجود والمصير ، أعباء كليات اللغة العربية والشريعة والدراسات الإسلامية ، من حيث لاحاجة لنا إلى من يحتكرون التخصص في هذه العلوم أو يحترفون الفقه بها والفتيا فيها ، والعربية لغتنا جميعاً ، والإسلام دين الأمة كلها ، والقرآن نزل للعالمين!

بل يجوز أن نسد ذرائع الاحتكار والاحتراف ، فلا نسمح

لفئة من علماء القانون أن يحتكروا القانون المدنى ، وآخرير القانون الجنائى ، أو القانون الدولى ، أو الشريعة الإسلامية كيلا يحجروا على غيرهم من حملة إجازة الحقوق ، ويصادرو حقهم فى حرية الحركة ، ويضيقوا فى وجوههم مجال العمل .

ولكى نأخذهم بمنطق «عمومية الثقافة ، واشتراكية العلم وحرية إنسان العصر » فلا يفكروا بعقلية من يدافع عر اختصاصاته الرسمية!

أى تزييف للعصرية يسمح بمثل هذا الإهدار لقيه التخصص والمسخ لمفهوم الحرية والتقدم ؟ وهل ترانا نحقق عصريتنا ونأمن على مسيرتنا مع روا

الفضاء وغزاة القمر ، إذا نحن تحررنا من منطق زمن مضي لم يكن يسمح لأى مسلم « أن يفتى و مالك فى المدينة ونادينا بسقوط هذا الجمود والاحتكار ، فأبحنا لمن شاء . العالمين الذين نزل لهم القرآن ، أن يفتح فى إحدى المجلاء العصرية داراً للإفتاء فى الحلال والحرام ؟!

## باسم العلم ،

أعلن رفضه لمن يتصدون للفتيا بغير علم ولا مؤهل، ويخوض في تفسير القرآن بعلوم عصرنا ، وقصارى ما نعلمه أن مفسر منهم ، له تخصص في علم واحد من هذه العلوم

فإن قيل إنه يتحدث في سائرها بمعارفه العامة ، قلنا إن أي طالب بالمدرسة الثانوية ، له مثل هذا الإلمام العام بعلوم العصر . ولا يعوز فقهاء العربية والقرآن ، هذا القدر من المعارف المتاحة لعامة المثقفين ، وليسوا مع ذلك بحيث يكتبون في التشريح مثلا بمعارفهم العامة ، وبدعوى عمومية الحسم البشرى الذي هو للناس جميعاً على سواء!

ولا أتردد فى الجهر بأنه لا حرمة فينا لمن لا يحترم العلم ، يل تسقط كل حرمة له بمجرد خوضه فيا لا يعلم ، وجرأته على أن يقول : 7 أدرى ] فيا لايدرى !

قد أفهم أن يتكلم طبيب فيما يفهمه من آيات قرآنية يمكن أن تتصل بالطب ، وأن يكتب خبير زراعي فيما يفهمه من آيات القرآن في النبات والفاكهة والزرع ولواقح الرياح .

وأن يلتفت خبير كيميائى إلى آية القدرة الإلهية في تسوية بنان الإنسان لا يشتبه ببنان غيره من ملايين البشر .

وأن يقف عالم جغرافي عند آية القدرة في البحرين يلتقيان:

هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ، وبينهما برزخ لايبغيان .
وأن يقف عالم فلكي عند آية القدرة في السهاء رفعها الله

بغير عمد ترونها ، وما في خلق السموات والأرض واختلاف
الليل والنهار من آيات لأولى الألباب .

قد أفهم هذا كله ومثله معه ...

ولكن الذى لا أفهمه ، وما ينبغى لى أن أفهمه ، هو أن يجرؤ مفسرون عصريون على أن يخوضوا فى كل هذا ، فيخرجوا على الناس بتفاسير قرآنية فيها طب وصيدلة وطبيعة وكيمياء ، وجغرافيا وهندسة وفلك وزراعة وحيوان وحشرات وچيولوچيا وبيولوچيا وفسيولوچيا وتكنولوچيا . . .

إلا أن أتخلى عن منطق عصرى ، وكرامة عقلى فآخذ في الحجال العلمي بضاعة ألف صنف معروضة في الأسواق !

وإلا أن أتخلى عن كبرياء علمى وعزة أصالتى فأعيش فى عصر العلم بمنطق قريتى حين يفد عليها الباعة الجوّالون بألف صنف ، يروج لها ضجيج إعلانى بالطبل والزمر ، عن كل شىء لكل شىء، أو « بتاع كله » فى فكاهتنا الشعبية الساخرة بالادعاء!

### باسم العلم ،

أرفض هذه الرَّدَّةَ العقلية التي ترجع بنا القهقرى إلى دهور غابرة ، فتزين لنا أن نفكر بالمنطق الأسطورى الذى يتاتى فيه إنسان عن ساحر من الجن ، كلمة السر التي تفتح له أبواب الحزائن الموصدة وتبيح له كنوزها الخفية ، فنتصور أن من العصريين من يستأثر بكلمة السر ، من مثل : « افتح ياسمسم » فتفتح له خزائن علوم الدنيا والدين ، وتبيح له خفايا الغيب وأسرار الحكمة ، فلا يلبث أن يخرج على الناس

وفى جيرابه طرائف وغرائب من كل علوم العصر، ومعها مكتشفات من مجاهل الميتافيزيقا ، وما استأثر الله به من علم الغيب والساعة واليوم الآخر!

أرفض أن يسخر مفسرون عصريون بمنطقنا العلمي - محن الذين تعلمنا أن نقول: "لا ندرى" حين لا ندرى - فيزينوا لنا أن نقبل تأويلات لهم يزيفوها بقناع العلم، وأول ما يعيه تلاميذنا من مبادئ العلم، رفضه الرجم بالظن . وأول ما يدرسون مهج المعرفة ، هو أن القرآن حرر العقل الإنساني من غرور ملحوض في الغيبيات بغير علم ، وليست مما يخضع لتجربتنا . وإنما حسب المؤمنين منا أن يتوقفوا فيها عند الذي جاءهم به الدين الذي آمنوا به ، أما غير المتدينين ، فحسبهم أن يؤمنوا بالعلم الذي لا يبيح لأحد أن يخوض فيا لا يعلم ، و يحظر القطع بني الذي لا يبيح لأحد أن يخوض فيا لا يعلم ، و يحظر القطع بني أو إثبات في مجاهل ميتافيزيقية لم يصل العلم إليها .

وأرانا اليوم نواجه في عصر العلم ، من ينتحلون الدراية بكل علوم الدين والدنيا ، ومن يخوضون في الغيب فيفسر ون لنا القرآن في الساعة والقيامة بما لم يأت فيه نص ، ولا كشف عن غيبه علم!

وتبلغ بهم الاستهانة بعقليتنا العلمية ، ومنطقنا العصرى ، أن يتصوروا أن هذا مما يجوز في عصر العلم :

« وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَبِتَّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ

لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً \* فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَكَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحِياةَ ٱلدُّنْيَا \* ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ ، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحِياةَ ٱلدُّنْيَا \* ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ ، إِنَّ مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ اللهِ اللهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ أَلَا اللهِ اللهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ أَلَا اللهِ اللهِ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

\* \* \*

فماذا عن القرآن الذى يراد لنا ، باسم العلم ومنطق العصر ، أن نفهمه بتفسير عصرى يحررنا من الجمود على فهم الصحابة للقرآن في مدرسة النبوة وعصر المبعث ؟

ذلك ما يجتاج إلى بيان للناس ، في مقال يلي . .

## بَيْتُ العنكبوتِ!

المَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وإِنَّ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُولِهِ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُولِهِ مِنْ شَيْءٍ ، وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* وَتِلْكَ مِنْ شَيْءٍ ، وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* وَتِلْكَ اللهَ يَعْلَمُ اللهَ يَعْلَمُ اللهَ يَعْلَمُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الله

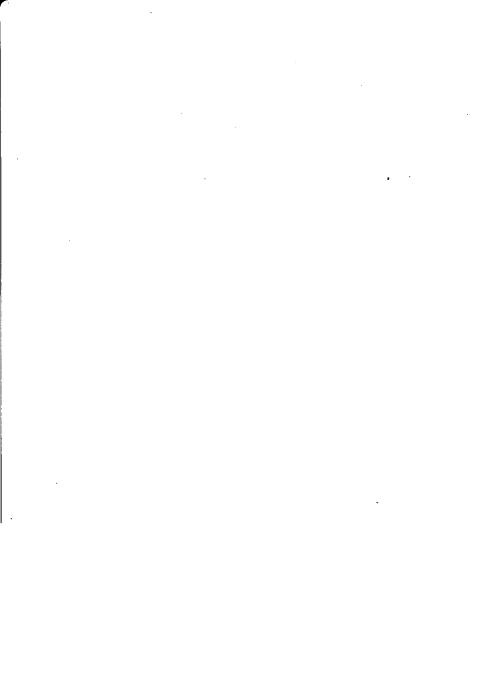

أستأنف القول من حيث انتهى بى المقال السابق إلى رفض الامتهان لكرامة عقولنا ومنطق عصرنا ، بهذه الردة العقلية التى ترجع بنا القهقرى إلى منطق العصر الأسطورى ، فتخايلنا بكشف المحجوب عن عالم الغيب ، وتدَّعى امتلاك مفتاح السر لكل علوم الدين والدنيا والآخرة !

أو « بتاع كله »كما تقول العامة بفطرتها السليمة التي لم يفسدها غرور ادعاء العلم بكل شيء !

وأفرغ اليوم لبيان المزلق الحطر ، الذى يتسلل إلى عقول أبناء هذا الزمان بالفكرة السامة، تنأى بهم عن فهم مدرسة النبوة للقرآن ، وتحملهم على الاقتناع بأن القرآن إذا لم يقدم إليهم أسرار التكنولوچيا والبيولوچيا والأنثر و بولوچيا ، والذرة والكمبيوتر والإلكترون . . . فليس صالحاً لزماننا ولا جديراً بأن تسيغه عقليتنا العلمية ، ويقبله منطقنا العصرى .

فهاذا اكتشف المفسر العصرى ، من أسرار علمية لما [ جاء على لسان ذلك النبى الأمى الذى لم يكن يعرف ، لاهو ولا قومه ولاعصره ، معنى كلمة بيولوچيا وچيولوچيا وكيمياء عضوية وعلم أجنة وتشريح وأنثر و بولوچيا ] ؟ ص ١٨. وماذا يقدم لعصرنا من تفسير علمي لذلك [ القرآن المذهل،

أتى به رجل أمى لايعرف القراءة والكتابة. . . بدوى راعى غنم في بيئة بدوية من أجلاف البدو في صحراء جرداء مقطوعة الصلة بالحضارات والعلوم ] ؟ ص ٢١٣ .

ماذا يمن به على أبناء هذا الزمان ، من عجائب [ أسرار هذه العلوم التي غابت حتى عن « دارون » لمجرد أنه لم يريد الصانع الحالق المهندس وهي تهندس وتحلق] ؟ ص ٧٠ .

اكتشف لغزاة القمر، في آية يس:

« وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَديمِ » أنها [ تشبيه حرفى القمر الذي الاخضرة فيه والاماء ولاحياة] ص . ه .

لنسمع بعد شهرين من نشره لهذا الاكتشاف ، أن العلماء السوفييت مايزالون يدرسون ما يبدو لهم فى الصور التى التقطتها « لونا » معاليم عمران وآثار حياة !

واهتدی إلى [شفرة فواتح السور ، مثل کهیعص، طسم، حم ، عسق ؛ مما لم يقل لنا النبي إنه يعلم له تفسيراً] ص ١٩.

فكان تفسيره العصرى لها [ أنها حروف لها معنى فى ذاتها ، وكلمات لها سرها ومدلولها وإن غاب عنا فهمها . وهى علوم عليا سوف نصل إليها فها بعد ] ص ١٩٥٠ . وكشف عن سر الحلق من « حماً مسنون » [ أنه اتفاق غريب ودقيق مع اكتشافات العلم بعد ألف وأربعمائة سنة ] ص ٥١ .

ثم ترك للناس أن يفهموا ما شاءوا ، من اكتشافات العلم عن خلقنا من حما مسنون!!

واكتشف لما يشغل العصر من نظرية التطور ، تأويلا لكلمات الله: « ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ». بصياغة ممسوخة شوهاء لنظرية « دارون » لم يقل بها أى علم، وترفضها العقيدة الإسلامية ص ٥٠ .

وقدَّم إلى عصرنا من قوله تعالى : « أَنَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا »

أنه [ لا تفسير لها إلا أن تكون الأرض كروية دوارة ، نصفها ليل ونصفها نهار ، فإذا جاءت الساعة فإن نصف سكانها يكونون في ليل والنصف الآخر في نهار . ] ص ١٤٦ .

على غير ما فهمته مدرسة النبوة ، وقد جرى لسان العرب على القول : آتيك ليلا أو نهارًا ، فلا يفهم منه إلا

التوقيت الزمني الذي لا يتعلق بكروية الأرض الدوارة!

واكتشف لعصرنا من أسرار الرياضيات وقوانين الطبيعة في القرآن ، ما لم يهتد إليه أحد من عصر النبوة إلى ما قبل ظهور التفسير العصرى :

[ فمن التوحيد، نشأت كل أعداد العلوم والمعارف] س١٩٣٠. أما فلسفة العدد ، فيقدمها لنا من تأويل آية المعارج:
( تَعْرُ جُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْف سَنَة » .

بأن [ معنى مُدا أن أيام الله هي كما يشاء الله ، فإذا شاء يكون اليوم بألف سنة وإذا شاء يكون بخمسين ألف سنة . فهو ليس خاضعاً لزمنه مثلما نحن خاضعون ، وإنما هو يخلق زمنه . وهذا شرح فلسفي رفيع لمعنى الأبدية أو زمن من لا زمن له ] ص ١٣٨ .

ومن آية آل عمران :

« أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ » ·

استنبط المفسر العصرى ما لم يخطر على بال أحد قبله ،

[ من القوانين الإلهية التي نعرف الآن الكثير منها مثل: و قانون الضغط الأزموزي، وقانون التوتر السطحي، وتماسك العمود المائي، والتوازن الكهربائي والأيوني في المحاليل، وقانون التفاضل الكيميائي بين هو رمون وهو رمون فيكون أحدهما حاكماً على الآخر، وقانون رفض الفراغ، وقانون الفعل و رد "الفعل] ص ٨٨

فأنتَى للنَّبِي الأمِّيِّ أن يعرف هذه القوانين ، فضلا عن أن يبينها للناس ، كما يبينها هذا المفسر العالم ؟

وماذا تبغى الأمة من العصر العلمى ، أكثر من هذا السرد لقوانين الطبيعة والكيمياء ، من الذرة إلى الفلك ؟

## وأضاف إلى علم عصرنا بأسرار الإلكترون :

[ أنه محاسب في حركاته ، فما بال الإنسان العاقل وهو بالنسبة للإلكترون كالمجرة والفلك بالنسبة للإنسان ، وقد نفخ الله فيه من روحه فهو شيء عظيم وليس في هوان الذرة ولا الإلكترون]. ص ٦٩.

وأضاف إلى فهمنا لرحلة الحياة تفسيراً عصريبًا يلائم عقلية جيل التليفزيون:

[ أنا وأنت وهو وهم ونحن ، كلنا مجرد صور تبرق وتختفى على شاشة الوجود كما تتجمع الصور على شاشة التليفزيون

وقد م إلى علم الجراثيم والحشرات ، مارآه يليق بعصرنا من رفض السببية بالتوكل : فإذا توكلنا عليه، تعالى، [ فلن نحاف الحرب ولا القنبلة ولا المرض ، لأننا أدركنا وحدة الفاعل ، وأنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله . الميكروب لايضر ولكن الله هو الضار النافع . وهو الذي يسلط الأسباب ، هو الذي خلق العقرب والسم والوردة ، وهو الذي ينشر العبير وينشر السم في العروق . . هو مناط الهلاك ومناط النجاة لا راد لقضائه ولا معقب لأمره . هو الفاعل الوحيد وكلنا أدواته ] ص١٨٧٠.

حين نقول ، نحن تلاميذ المدرسة القرآنية : إن الكون يجرى على سنن مطردة ، وإن إرادته تعالى لا تتعلق بنقض سننه : « لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ » .

وكان تفسيره العصري لآية النمل:

« قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ » ·

[أنإدراك نملة السالمان أمر ممكن ، مثل إدراك سليمان لله !] ١٣٣ .

ولم يخطر على بالنا من قبل ، إلا أن النملة تحس بغريزتها موضع الخطر ، وتحاول تلقائيًّا أن تتقيه ، بهدى الغريزة وإلهام الفطرة ! واكتشف المفسر العصرى لبيولوچيا الحيوان وديناميكا الصلب ، أن القرآن إذ أنَّتُ العنكبوت: «مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتاً » فذلك من الإعجاز العلمي [ لأن العلم كشف مؤخراً أن أنثى العنكبوت هي التي تنسج البيت وليس الذكر . وهي حقيقة بيولوچية لم تكن معلومة أيام نزول القرآن ] ص٢١١٠ .

ويعرف المبتدئون من طلاب العربية ، أن القرآن جرى هنا على لغة العرب الذين أنثوا لفظ العنكبوت من قديم جاهليهم الوثنية ، كما أنثوا مفرد النمل والنحل والدود ، فلم يقولوا في الواحد منها ، إلا نملة ونحلة و دودة ، وهو تأنيث لغوى لاعلاقة له بالتأنيث البيولوچي كما وهم المفسر العصري .

وجرى لسانهم كذلك على تأنيث الشمس والأرض والسهاء والدار والسوق، وكلما يعرف فى المصطلح اللغوى بالتأنيث الحجازى ، دون أن يتصور من له أدنى اتصال بالعربية ، أن التأنيث هنا يحمل على التأنيث البيولوچى !

وقبل أن ينزل القرآن بآيات :

« وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاً ».

« قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأَيُّهَا آلنَّمْلُ آدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ » .

« كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتاً » .

« إِنَّ الله لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا " .

كان أى عربى وثمـ شي أجلاف البادية » ينطق بها على التأنيث ، فلا نتصور أن في ذلك إشارة علمية إلى ما اكتشفه عصرنا من بيولوچيا الحيوان!

ثم تورط المفسر العصرى من هذا الوهم، إلى وهم أشنع؛ فأضاع كل السر البيانى للآية تضرب المثل لأوهن البيوت ببيت العنكبوت، حين قرر ما وصفه بالحقيقة العلمية:

[ وهي أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب ثلاث مرات ، وأقوى من بيت الحرير وأكثر مرونة ] . ص ٢١١

وعلى هذا التفسير العصرى ، لايصلح بيت العنكبوت مضرباً للمثل على الوهن ، لأنه ليس أهون من بيت الصلب ، أو من بيت الحرير اتخذته دودة القز!

وقريب من هذا ، تورطه فى تشبيه صلة الإنسان بخالقه، بالحبل السرى :

[ والشرك في الحقيقة أشبه بانقطاع الحبل السرى الذي يفصم الصلة بين الجنين ومصدر حياته . . بين الإنسان والله ] ص ٩١ .

وقد يعلم الأميون منا أن الحبل السرى يقطع عقب الولادة، إيذاناً بانفصال الجنين عن رحم أمه ، وبدء حياته مستقلا عنها . فهل يكون لنا بأميتنا العلمية في التشريح ، أن نفهم بهذا التفسير العصرى ، أن قطع الحبل السرى يبت صلتنا بخالفنا ؟ وهل يكون لأبنائنا في كليات الطب ، أن يروا في انقطاع الحبل السرى إيذاناً بالموت وبت مصدر الحياة ؟

\* \* \*

نحن علماء النصوص وأساتذة التخصص ، نرفض هذا العبث بحرمة كتاب لا يحل لنا أن نفهمه إلا كما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام .

فهل يقبل علماء الكونيات والطبيعيات هذه الرِّدة العقلية التي تهيم في كل واد ؟

وهل يقبل علماء العصر ، أن يلغوا قانون السببية ، ويقولوا لأبناء هذا الزمان [ لا تخافوا من الميكروب والسم ، فالميكروب لا يضر والسم لايؤذى ] ؟

ذلك ما لا أتصوره . . .

ولا يتصوره معى أبناء أسرتى المتخصصون في الطب والهندسة والقانون والموسيقا والرياضيات والعلوم السياسية!

ثم ماذا عن الغيبيات ؟

المتدينون منا ، يؤمنون بها كما جاءت في الكتاب الذي آمنوا به .

وفى دراستنا المهجية ، نلفت الطلاب إلى أن العلم يرفض كذلك أن نخوض فيما لا علم لنا به .

ويأتى تفسير عصرى ، يخايلنا نحن أبناء عصر الفضاء والقدر ، بعجائب وغرائب من علمه بالغيب ، وكشفه الحجب عما استأثر الله بعلمه ، وليس لدى العلم التجريبي مجال لأى قول فيه .

ومن دار الإفتاء العصرية ، صدرت بتاريخ ٧٠/٤/٩ ، فقوى المفسر العصرى بأن [ كرسى الله هو قلب المؤمن ، والجسد هو اللوح المحفوظ الذى يكتب الله عليه ، على الجينات الوراثية فى خلية الجنين ، يكتب قدر المولود وحياته ]!

والدكة ور العصرى المفسر يقول لأبناء هذا الزمان: إن [ في

هذه البشرية من رأى الجن والملائكة والشياطين وعلم الغيب شهوداً ] ص ١٢٢ .

وإن النذير للضالين بعذاب جهنم : [مثل تخويفك لابنك حينا تحذره من إهمال نظافة أسنانه وتقول له : إذا لم تنظف أسنانك بالفرشاة فإن الفيران سوف تأكل أسنانك . . . وبالطبع لن تأكل الفئران أسنانه ] ص ٦٨ .

وإن جنة الآخرة [ هي درجة ومقام ، فيها كل ما نعرف على الأرض! ولكن مع تفاوت هائل في الرتبة ، مثل التفاوت بين الزمن والأبد ، ومثل التفاوت الذي ذكرناه بين طعم قطعة سكر، وطعم اللذة الجنسية الحادة بالنسبة لبالغ] ص٦٣.

وإن ناموس القيامة باختصار [هو تجلى الله بذاته]س ١٥١، [هو تجلى الله بذاته]س ١٥١، [وكل ما جاء عن الجنة والجحيم ما هو إلا ألوان من ضرب المثال، والتقريب والرمز] ص ٦٦.

وإن ملائكة العرش الثمانية في آية الحاقة :

« وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ ثَمَانِيَةٌ »

[ لعالها قوى كهر مغنطيسية هائلة، ألا تمسك قوانين الجاذبية بالشمس والنجوم فى فضاء الكون؟] ص ١٢٩ .

وإن العلامة الأخيرة من علامات الساعة هي يأجوج ومأجوج . يرجم المفسر العصرى فيها بالغيب ، فيربط

حواراً بين الماريشال مونتجومري وماوتسي تونج ، عن تكاثر الصين واحتمال غزوها للعالم، برؤيا يوحنا اللاهرتي . ثم يعقب تخمينا :

[ ما هذه الأمة التي عددها كرمل البحر ، والتي سوف تحتشد لتحارب العالم عندما تتم السنة الألف ؟ ولعله يقصد الألف الثانية ميلادية ، وباق عليها الآن أقل من ثلاثين سنة !] ص ١٤٥ .

فيا من قرأتم آية يأجوج ومأجوج ، أو سمعتموها تتلى عليكم من سورة الكهف ، هل فهمتم من قريب أو بعيد احمال كونها من أشراط الساعة،مع صريح نصها أنها منخبر قوم غابرين، في قصة ذي القرنين ؟

ویا علماء الریاضیات والطبیعیات ، هل یعنی رقم نمانیة عندکم ، قوی کهرمغنطیسیة ؟

وهل تُعلمون طلاب التشريح في عصرنا ، أن قلب المؤمن كرسى الله ، وعقل الإنسان عرش خالقه ، وجسمه اللوح المحفوظ الذي يكتب على الجينات الوراثية في خلية الجنين ، قدر المولود وحياته، ليقتنعوا بأن القرآن صالح لهذا الزمان ؟

أما نحن أساتذة العربية والإسلام ، فلا نجرؤ على أن نكقتى الطلاب أبناء هذا الزمان ، بمثل ذلك التفسير العصرى

لغيبيات يفرض علينا إيماننا بالدين والعام ألا نخوض فيها بغير علم، حتى لا يكون مثلنا «كَمَثَل ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتاً، وَإِنَّ أَوْهَن ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ » .

وهيهات أن نسخر بعقولهم فندّعى العصرية والعلمية فيهم ، بكلمات ساذجة نلوكها عن كروية الأرض الدوارة ، والكهرمغنطيسية ومسيرة التطور والجينات الوراثية فى اللوح المحفوظ، وقانون الضغط الأزموزى، وچيولوچيا القمر فى العرجون القديم ، والحقيقة البيولوچية العلمية فى التأنيث اللغوى للعنكبوت!

\* \* \*

|   |  |  | •   |  |
|---|--|--|-----|--|
| - |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  | , , |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  | •   |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |
|   |  |  |     |  |

# بين الدراسة القرآنية والتفسير العصري

فى المنهج
 فى الموضوع

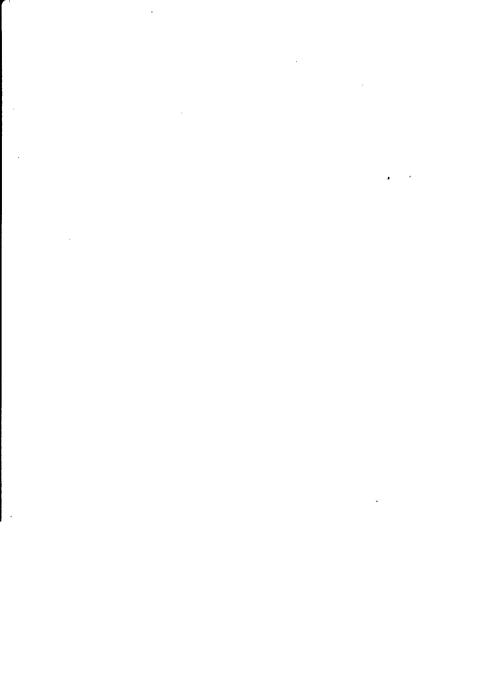

لن يفرغ للناس عجب إذا كشفت لهم عن وجوه التدليس في التفسير العصرى للقرآن ، وبينت لهم ما فيه من ضلال الاقتباس بجهالة ، وعترات النقل الغافل عن سياق النصوص المقتبسة وقيودها ودلالاتها .

فى سنة ١٩٦٩ ــ نشرت «دار المعارف بالقاهرة » كتاباً لى عنوانه :

#### ( مقال في الإنسان : دراسة قرآنية )

بعدها ، فى سنة ١٩٧٠ ، ظهر التفسير العصرى مقالات فى صباح الحير ، ثم فصولا فى كتاب مطبوع .

ولفتنى ، من أول وهلة ، ما بين الكتابين من صلة ، على التفاوت البعيد بين دراسة قرآنية تخضع لأدق الضوابط المنهجية الصارمة ، وبين تفسير عصرى يهيم فى كل واد ، ويضرب فى متاهة الغيبيات ، لا يضبطه أى قيد .

وأستأذن القراء فى أن أعرض هنا ما فى هذا التفسير على دراستى القرآنية ، استكمالاً لوثائق هذه القضية الخطيرة ، وإضاءة لموقفهم مما ينشر فيهم باسم القرآن وفهمه العصرى .

وأبدأ بالمنهج :

فى تفسير الألفاظ ، أرى الدكتور يردد فى أول كتابه

(س۱۳) وفي آخره (۲۱۳) كلاماً مما قررناه من تعذير تفسير كلمة قرآنية بأخرى من الألفاظ المقول بترادفها ، أو العدول بها على وجه التأويل والتقدير ، عن موضعها الذي جاءت به في البيان المعجز .

وهذا الأصل المنهجي الذي نلتزمه في الدراسات القرآنية ونلزم به طلابنا في الجامعة ، يتردد في التفسير العصرى فلا ندرى له موضعاً فيه ، وقد جرى المؤلف على أن يقحم على الآيات القرآنية تفسيراً لألفاظها في نص الآية ، فيأتي بها على هذا النحو مثلا(١):

« إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ (أَنصارًا) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ » ص ١٢٦ .

« وَمَنْ يَعْشُ ( ومن ينصرف ) عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ( مصاحب وملازم ) » ص ١٢٦ .

«قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذٰلِكُمْ إِصْرِى (عهدى) قَالُوا أَقْرَرْنَا » ص٦٠ .

<sup>(</sup>١) هذه الآيات ، وكل ما في التفسير المصرى من آيات ، جاءت فيه بنير ضبط ، ودون فواصل أو علامات ترقيم !

« فَلَوْ لا ( فلو أَنهم ) إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ . فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءِ خَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ " بَعْتَهً قَإِذَا هُمْ مُبْلِسُون حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ " بَعْتَهً قَإِذَا هُمْ مُبْلِسُون حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ " بَعْتَهً قَإِذَا هُمْ مُبْلِسُون حَتَّى إِذَا هُمْ مُبْلِسُون عَاماً ) » ص ٧٩ .

« فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ (على سليان) مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مُوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ (عصاه) فَلَمَّا خَرَّ تَبيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَدَابِ الْتسخير لسلمان) » ص ١٣٢.

﴿ قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهِلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً (أَجرا) عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَذَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بَيْنَدَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوقٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً . آتُونِي زُبَرَ الْحَلِيدِ (كتل الحديد الكبيرة) حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ (جانبي الجبل) قَالَ آنْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ (جانبي الجبل) قَالَ آنْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ

آتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا (نحاس مذاب) فَمَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْطَاعُوا أَنْ

«إِذَا السَّمَاءُ ٱنْفَطَرَتْ (أَى انشقت) »

« وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (أَى فجرت نارا) » ص ١٤٧ .

« وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا (لَا تدفعكم الكراهية إلى تحامل) اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » ص١٧٦.

«وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوَاتِ والْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ (ولا يشق عليه حِفْظُهُمَا ) » ص١٩٣ .

وذلك الحلط بين كلام الله وكلام البشر لم يجرؤ عليه أحد فيما أعلم . ولا عهد لنا بمثله فى أى كتاب إسلامى . وقد كان علماؤنا يتشددون فى إنكار مثله فى رواية الحديث ، حفظاً لمتنه من أن يختلط بكلام للراوى ، ولم يخطر لهم على بال ، أن ذلك مما يمكن أن يقع فى آيات القرآن .

## وفى التأويل:

أرى الدكتور يردد بين حين وآخر ، كلمات متن من ضوابط منهجنا الملتزم بصريح النص وحكم السياق فتبدو غريبة على أسلوبه العصرى وطريقة تناوله .

من ذلك مثلا ، أنه يردد ما لفتنا إليه من خطر التفه الباطني والعدول عن ظاهر النص ، وما أوجبنا من ضره الالتزام بدلالات الألفاظ القرآنية كما يعطيها الاستقراء الكل مواضع ورود اللفظ في المصحف ، والاحتكام إلى توب صريح السياق .

فيقول مثلا في إنكار تأويل البهائية : [ . . . وهو أ يكشف خطورة التفسير الباطني للقرآن ، وخطورة إغفا ظاهر الحروف ومقتضي الكلمات والعبارات ، وكيف يم أن تؤدي أمثال هذه التفاسير إلى اقتلاع الدين من أساسه . وهذا بنتهي بنا إلى موقف في التفسير لابد من التزامه ، الارتباط بحرفية العبارة ومدلول الكلمات الظاهر] . ص١٢٢ على حين يوغل بنا في التأويل ، إلى أبعد مما ذهبت إ البهائية والباطنية . لقد أنكر على صاحب البهائية مثلا أن يؤ غم موسى بشعبه ؛ في الآية : « هي عصاى أتوكأ عليه وأهمئش بها على غنصى » . فهل يكون تأويل الغنم بالشعب ، أبعد شططاً من تأ ويله للنعلين [ بالنفس والجسد ] في آية طه ، خطاباً لموسى :

« فَاخْلُعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوَّى » ؟

ويفسر بشرية المصطفى ، في آية الفرقان :

« وَقَالُوا مَا لِهٰذَا الرَّسُول يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشي في الْأُسُوَاقِ » .

بما نسبه إلى الصوفية ، من تأويل هذا المظهر لبشرية المصطفى [ بأنه الستر الإلهي ستر به سر النبوة في ثوب بشرى عادى لرجل يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ، حتى لا يبتذل السم بالإظهار والاشتهار! ] ص١٠٢.

ويفسر آية الزمر ، خطاباً للمصطفى عليه الصلاة والسلام :

« إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ » .

بما نصه: ٦ أفق إلى نفسك فأنت غير موجود! أنت ظل ، شأنك شأن الظل . موجود على الأرض ما دامت الشمس في كبد السهاء، فإذا غربت لم يعد لك وجود . واختفت معك كل الظلال التي كانت تتطاول بأعناقها إلى جوارك ] ص ۱۸٤ .

ويقول في تفسير «كلمة التقوى » من آية الفتح .

[ وهي كلمة النذير بأن كل شيء إلى فناء ، وبأن

كل هذا العالم ديكور من ورق اللعب ومدينة مزيفة مصيرها أن تفك وتعاد إلى علبتها . . . ] ص١٨٦ .

ويفسر [ شَـَفرة ] فواتح السور بقوله :

[ وهي علوم عليا سوف نصل إليها فيما بعد ] ص ١٩٥٠. و نفسر آنة العنكبوت :

« وَالَّذِينِ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » فيقول فيا يقول:

[ ولهذا السبب نفسه ، لعدم القهر والجبر أخفى الله نفسه في الإنجيل ، وأخنى نفسه في القرآن (؟!) لأنه لم يرد أن يلجمنا بالتجلى القاطع الفاصل فيقهرنا على الإيمان قهراً ] ص٣٧ .

على أن ذلك كله ، ومثله معه ، لايقاس بما جاءنا به التفسير العصرى من عجيب التأويل لغيبيات عن حياة لنا سابقة قبل النزول في الأرحام ، وعن شهود الجن والشياطين والملائكة ، وعن غيب الساعة والحياة الآخرة . . .

وهى تأويلات نعرضها على ما يقابلها من دراستى القرآنية ، ونحتكم فيها إلى الكتاب المحكم ، لئرى مبلغ التزام المفسر العصرى بما ردده من قاعدتنا المنهجية في [ الوقوف عند حرفية العبارة ومدلول الكلمات الظاهر ] .

## فى الموضوع:

موضوع كتابى ( مقال فى الإنسان ) كما لخصته على غلافه ، فى طبعة المعارف سنة ١٩٦٩ :

« دراسة قرآنية لقصة الإنسان من المبتدأ إلى المنتهى ، تستقرئ آيات البيان القرآنى فى الحياة والموت ، وتستجلى فيه ملامح الإنسان بكل كبريائه وعظمته وقوته ، وكل غروره وهوانه وضعفه . وتتدبر ما يحمله فى رحلته العابرة بالدنيا من مسئولية أمانته الصعبة ، وما يواجه من مشكلات الوجود وهموم المصير » .

وكنت بحيث لا أشق على القراء بعرض مقابلة موضوعية بين عطاء هذه الدراسة القرآنية المنهجية، وما يقابلها في التفسير العصرى ، اكتفاء بأن أشير إلى مواضع المقابلة .

غير أن ما يأتى فى كتابى مباحث مستقلة متميزة ، يتناثر فى فصول الكتاب العصرى :

فما كتبته عن الحرية والرق مثلا ، جاء به الدكتور فى فصل (لاكهنوت).

والذى قدمته فى « حرية العقيدة » جاء به موزعاً على ثلاثة فصول : ( لا كهنوت ، رب واحد ، لا إله إلا الله ).

وما قلته فى مبحث « جدل فى البعث » جاء بعضه فى فصل ( البعث ) و بعضه فى ( إعجاز القرآن ) . . .

وإذ لا سبيل لسواى مع هذا التشتت ، إلى أن يهتدى إلى مواضع الأخذ والمقابلة ، أجدنى مضطرة إلى أن أستخلصها بنفسى ، بقدر ما يحتمله ضيق المجال المحدود .

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | , |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | • |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## الغبب

« قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ وَلَوْ ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ مَسَّنِيَ السُّوءُ، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ مِيُؤْمِنُونَ » مَسَّنِيَ السُّوءُ، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ مِيُؤْمِنُونَ » مَسَّنِيَ السُّوءُ، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ مِيُؤُمِنُونَ » (قرآن وَرَانَ

وفي هذه البشرية من رأى الجن والملائكة والشيا وعلم الغيب شهوداً ] ( التفسير العصرى : ٢

حظر القرآن الحوض فى الغيبيات بغير علم .

وحين أباح الأئمة من علماء السلف الاجتهاد في التذ لأهل الفقه والدراية ، أخرجوا الغيبيات من مجال الإباح ونصوا على منع الاجتهاد في تأويلها ، وإنما حسبنا أن نت فيها على ماجاءنا به الدين الذي نؤمن به.

وكذلك لايجيز العلم أن نخوض فى الغيبيات يغير ع فكل ما يقال فيها لايعدو أن يكون حدساً افتراضياً أو بالظن .

## ومن (مقال في الإنسان):

«فتجافى العلم عن هذه الغيبيات ، التزام بمنهجه التجريبي الدقيق الذى يرفض أن يقول فى الغيبيات بننى أو إثبات ؛ والعلم الحديث يدرك حق الإدراك أن وراء الظواهر الكونية أسراراً خفية ، لكنه يتجه ببحوثه إلى دراسة الظواهر وكشف الحصائص تاركاً أسرار الميتافيزيقا حتى يهتدى إليها فتخرج من نطاق الغيبيات ... ويسقط عنها الحرج الدينى والحرج العلمى ، كلاهما » ص ١٦٠ .

وتقرأ مثل هذا الكلام . فى التفسير العصرى ،عما فىالقرآن من [ طلاسم من الغيب المحجب يحار فيها عقانا ولايملك لها نفياً ولا تأييداً ] ص ١٢٥ .

[ والاجتهاد مباح فى أمور الدنيا ، لكن القطع فى أمر غيبى أكبر خطأ يتورط فيه قارئ القرآن، فضلا عن أنه ليس فى مقدورنا] ص ١٤٥ .

[ فالروح غيب ، وما بعد الموت غيب ، ولا نملك فيه إلا ذلك الخبر الذي أتانا به نبينا الكريم من لدن عالم الغيب الذي يرى مالا نرى ويعلم ما لا نعلم ] ص ١٦٩ .

ونراه مع ذلك التكرار لحظر الخوض في الغيبيات ،

والاقتصار فيها على ما أتانا به القرآن ، يقتحم الغيب ويأتى بعجائب وغرائب من بدع التأويلات ، توغل بنا من حياة كانت لنا قبل النزول فى الأرحام ، وتؤكد أن فى هذه البشرية من كُشف له علم الغيب ، وتقرر أن المفسر العصرى [يكاد يضع يده على الحقيقة] من غيب الساعة والآخرة .

وأبدأ بقصة الحلق ، وخلاصة ما أعطته دراسي القرآنية : -------« تبدأ قصة الإنسان بخلق آدم ، أبي البشرية .

« ولا مجال هنا لجدل حول نظرية التطور وخلق آدم ، فآدم فى النص القرآنى هو الإنسان الأول الذى بدأ منه طور البشرية والقرآن الكريم يشير إلى أنه تعالى قد « خلية كُمُ أطواراً « ويلفت إلى مرحلة زمنية ، لم يكن الإنسان فيها شيئاً مذكوراً : " هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيئاً مَذْكُوراً .

«كما لا مجال للتعرض لما خاض فيه المفسرون من تفصيلات لكيفية خلق آدم من تراب أو طين : فحسب الإنسان منا ، لكى يؤمن بالقدرة الخالقة ، أن يلتفت إلى الأرض : ندفن

جثث موتانا في ترابها ، فتتحلل عناصرها ذائبة في التراب الذي يتغذى الأحياء من نباته ومعادنه وباقى عناصره . . . ولا يحتاج الإنسان إلى أكثر من هذا الالتفات ، ليدرك أننا خلقنا من تراب ، وإلى التراب نعود ، على المشهود المنظور والواقع الحسى المدرك :

#### وفى التفسير العصرى :

[ فإذا قال الله: خلقناكم ثم صورناكم . . . ثم اكتملت الصورة بتخليق آدم فقلنا للملائكة اسجدوا لآدم . . . فعنى هذا أن آدم جاء عبر مراحل من التخليق والتصوير والتسوية استغرقت ملايين السنين بزماننا ، وأياماً بزمن الله الأبدى . «وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا » ، ومعناها أنه كانت هناك قبل آدم

<sup>(</sup>١) مقال في الإنسان : ص ٢٥ ط المعارف ١٩٦٩ .

صور وصنوف من الحلائق جاء هو ذروة لها : « هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورًا » عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورًا » إشارة إلى مرحلة بائدة من الدهر لم يكن الإنسان يساوى فيها شيئاً يذكر ] ص ٢٠ .

لكن هذه الخلاصة ، التي لا تبعد كثيراً عما قلتُ آنفاً ، تتوه فى حشد من التأويلات لغيب مجهول ، كنا نعيش فيه قبل الآدمية ، وتفصل الحديث عن خروج آدم من طين المستنقعات ، ردة وانتكاساً وعقاباً على خطيئة !

ثم قدم لنا ، تأويله العلمى لقصة الخلق التى غابت عن داروين ، وكل العلماء ، كما وغابت عن عصر النبوة ، قال :

[ إن القرآن يزودنا بما هو أكثر من كل ما قاله العلم . فيطلعنا على بعض الغيب . على ما حدث فى الملكوت فى الملأ الأعلى قبل الخلق الأرضى لآدم ، فيروى لنا مرحلة سابقة لهذا الخلق : « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِى أَحْسَنِ

تَقْوِيم \* ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَل سَافِلينَ ».

[ إن ما حدث من انبثاق آدم من الماء والطين على مراحل تطورية فى الأرض، كان ردة وكان انتكاساً وعقاباً لخطيئة سوف نفهم تفاصيلها ] صهه .

[لقد منح الله آدم الحرية، وخيره بين الدخول في طاعته فيكون شأنه شأن النجوم في أفلاكها تجرى على نواميس الله الموضوعة ، وبين أن يكون حرًّا مسئولا فيحمل الأمانة . . . ولكن الإنسان اختار أن يكون حرًّا مسئولا وأن يخرج على الأمر الإلهي بإغراء إبليس ، فيأكل من الشجرة (١١).

[ وكان العقاب هو الطرد والإهباط من تلك الحنة إلى الأرض. والنزول إلى « أسفل سافلين » ، وهي هاوية التيه المادى، إلى طين المستقعات. هذه المرة إلى مجرد جرثومة في طين الأرض، إلى نقطة بدء أولى ، من الصفر.

[ وكان على آدم أن يخرج من هذا التيه المادى فى انبثاق متدرج عبر خمسة آلاف مليون سنة كما تقول لنا علوم البيولوچيا ، وعبر مراحل وأطوار بدأت بالخلية الأولى والأميبا ، صعدا إلى الإسفنج والرخويات والقشريات . . . إلخ إلخ ،

<sup>(</sup>١) قابله على مبحث (أمانة الإنسان) في كتاب مقال في الإنسان، لترى ألا صلة لهذه الأمانة بالشجرة المحرمة .

فى رحلة قاسية وعبر صراعات دامية. . .

[ إنها رحلة أشبه بالخروج من الرحم ، من رحم الأرض ذاتها وهي الرحلة التي يعطينا الجنين تلخيصاً سريعاً لها في تسعة أشهر. « فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَات فَتَابَ عَلَيْهِ » .

[ وأثاب الله آدم على توبته بأن هداه فى رحلته الدامية وأخذ بيده خارجاً من رحم الأرض ومن طين المستنقعات حتى وقف منتصباً على قدميه محاكياً آدم الأول ] ص٧٥ .

هذا هو التصحيح العصرى لنظرية دارون، يردنا باسم القرآن إلى الأميبا والرخويات والقشريات ... تفسيراً لأسفل سافلين ، ثم يقرر بعدها في تأويل آية الانشقاق : «يَأْيَنُهُمَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ »:

الإسسان إدك كادح إلى ربك كدحا فملا فيه ":

[ هناك إذن مرحلتان من خلق آدم ، آدم المثال الذي خلقه الله في أحسن تقويم ليكون إلى جواره في الملكوت ، وآدم الأرضى الذي انبثق من ظلام المادة ومن رحم الأرض ومن أسفل سافلين ، حيث ألتى به مبعداً مطروحاً . . . . إن كلا منا نحن ذرية آدم قد عاش هاتين المرحلتين ] ص ٥ ه

[ وهي آيات كواشف ، تشير إلى مرحلة روحية عشناها في الملكوت قبل النزول في الأرحام ، وإلى أنه كان لنا ثمة وجود

قبل الميلاد (!) شأننا في ذلك شأن آدم الذي بدأ حياته في أحسن تقويم ثم أنزل إلى أسفل سافلين ] – ص ٦٠٠

[ ويقُولُ الله في القرآن لمحمد : «قُلْ إِنَّ صَلَا تِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَا تِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكُ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينِ »، وهي كلمات تعني سبق الوجود المحمدي على جميع الأنبياء . وهي إشارات تدل على وجود روحي سابق . . . كنا فيه في عالم ملكوتي قبل أن ننزل إلى الأرحام ] ص ١٦ .

وأعترف مع الدكتور، بأن هذا كله [مما لم يقله لنا أى علم] فهل هو مما قاله القرآن ؟

وهل من [ الالتزام بحرفية العبارة ومدلول الكلمات الظاهرة] أن آدم خرج من الجنة ، مجرد جرثومة فى الطين ، تطورت عبر خمسة آلاف مليون سنة ؟

إنه على أى حال ، ليس بأعجب من التأويل البيولوچى للشجرة المحرمة ، كما جاءت فى قصة الخلق من الفهم العصرى للقرآن :

[ فإذا عدنا إلى الشجرة لنسأل ما هي ؟ أهي رمز أمحقيقة ؟ وجدنا أمامنا اختلافاً كبيراً . . . وأنا أرى أنها رمز للجنس والموت اللذين تلازما في قصة البيولوچيا حينها أخذت الكائنات

الحية بطريقة التلاقح الجنسى لتتكاثر فكتبت على نفسها طارئ الموت .

[كان التلاقح الجنسي هو الشجرة المحرمة التي أكلت منها الحياة فهوت من الخلود إلى العدم؛ وبالمثل كان زواج آدم وحواء هو زواج اثنين من الخالدين في الجنة . وفي مثل هذا الزواج لم تكن توجد وظيفة للنكاح والتلاقح الجنسي ، فالخلود حقيقة قائمة ولا حاجة للنسل لاستمرار الحياة . . . .

[ ويقال إن شريعة الطهارة وقطع الغلفة الزائدة من العضو التناسلي . كانت الكفارة التي قضي بها آدم على نفسه بعد الخطيئة كمحاولة للخصاء ، تقززاً مما فعل ، ثم أصبحت تقليداً دينيًّا من يومها . ولا مانع من أن تكون الشجرة هي شجرة تؤكل بالفعل فتؤدى إلى إطلاق الهرمونات واشتعال الرغبة الجنسية ، ومن ثم تلتي بآدم إلى المخالطة الجنسية ، وتكون الآية صادقة حرفيًا ومجازيًا ] ص ٦٣

الغريب حقيًا ، أن الدكتو رختم هذه التأويلات القطعية لقصة الخلق و بيولوچيا الشجرة بقوله :

[ ولا يمكننا القطع فى هذه المسائل ، ويجب أن نقول إن الشجرة ما زالت لغزاً ، وإن قصة الخلق ما زالت من أمور الغيب لا نستطيع أن نقول فيها أكثر من الاجتهاد] ص ٦٣ .

# وفى تأويل الجن والشياطين والملائكة :

لاموضع لمقارنة بين عطاء دراستي القرآنية ، وبين جديد التأويل العصرى. فهما مختلفان تماماً. على أن المقارنة تجدى على بيان جوهر الفرق بين عقليتنا ومنطقه العصرى فى فهم القرآن وتأويله . وبين عقلية طبيب صحافى ومنطقه العصرى فى فهم القرآن وتأويله . فى ( مقال فى الإنسان ) ، لم أزد على قولى فى الجن : « لفظ الإنس يأتى دائماً مع الجن على وجه التقابل ، يطرد ذلك ولا يتخلف فى كل الآيات التى ورد فيها ذكر يطرد ذلك ولا يتخلف فى كل الآيات التى ورد فيها ذكر

وملحظ الإنسية هنا ، بما تعنى من عدم التوحش ، هو المفهوم صراحة من مقابلتها بالجن ، فى دلالتها أصلا على الخفاء الذى هو قرين التوحش .

« وبهذه الإنسية يتميز جنسنا عن أجناس أخرى خفية مجهولة لاتنتمى إلينا ولا تحيا حياتنا . وليس من الضرورى أن يقتصر مفهوم الجن على ما ألفنا من إطلاقه على تلك الأشباح التي لا تظهر لنا إلا في تهاويل الظلمة وتصورات الوهم . وإنما يتسع اللفظ – بدلالته الأصلية على الخفاء ، ومقابلته للإنس – لأى جنس غير بشرى يعيش في عوالم غير منظورة ولا مدركة وراء حدود عالمنا الذي نعيش فيه ، ولا يخضع للسنن المعروفة

التي توجه حياتنا وتحكمها .

«و بهذا المدلول الرحب، تنتفي شبهة الخرافة التي تدفع كثيراً منا إلى رفض الاعتقاد في وجود الجن ، إذا قدرنا أن الكشوف العلمية الحديثة لاتنفي احتمال وجود جنس غيرنا ، يعيش في عوالم خفية كالكواكب ، لانزال نجهلها وإن لم نكف عن السعى إلى اكتشاف خفاياها ومجاهلها » ص ١٤ .

أما الملائكة ، فقُصارى ما قدمته فى مبحث : خليفة في المرض من (مقال في الإنسان) :

«فى مستهل العهدالمدنى نزلت سورة البقرة ، وفيها آية خلافة آدم فى الأرض :

" وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ "

« والآية، ومعها آيات خلق آدم ، صريحة الدلالة على أنه مسبوق بأنواع أخرى غير بشرية ، منها هذه الملائكة التي لا ندرى كنهها ولا بأذن لنا العلم في أن نخوض فيها ، وهي من

الميتافيزيقية التي لاتزال خارجة عن اختصاص العلم الحديث. « وكذلك لايأذن لنا الدين أن نقول فيها بأكثر مما تلاه

علينا كتاب ديننا . ومنه نعرف أن الملائكة طور سابق على آدم ، وقد عاشت في عالمها الذي لا يحيط به إدراكنا ، خاضعة لنواميس غير التي تخضع لها الآدمية ، تسيرها الإرادة العليا على وجه التسخير ، فتأتمر بها في خضوع وإذعان ، دون أن تبتلي بحرية إرادة واختيار ، ودون أن تهيئها طبيعتها لعلم أو خاق كسبي ، بل دون أن تدرك ضرورة ما لوجود طور جديد من المخلوقات ليس له مثل خضوعها ، وهي المذعنة للتسخير المطلق ، والكون يسير قبل هذا الآدمى ، والملائكة فيه رسل ربهم :

دُ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ " « والآدمة لىست ملائكية ولا إبليسية :

ليست جبرية تسليم وطاعة تسخير ، ولا هي محض شر وشهوة تمرد وإصرار على الغي والضلال ، وإنما هي تحقيق للذات عن وعي وتمييز وإرادة .

« هي تجربة الابتلاء يتعرض فيها آدم للغواية فيغوى ، ثم تصهره التجربة وتحاسبه النفس اللوامة فيندم ويتوب . ويمضى آدم ليمارس خلافته في الأرض ، فلا تكون حياته كلها ، من بدء خلقه إلى آخر وجوده الدنيوى ، إلا معركة متصلة

بين الحير والشر ، يحتمل فيها تبعة عمله ومسئولية اختياره وأمالة إنسانيته .

« وعصمة الملائكة عن إجبار، دون خيرية البشر عن اختيار .

كل خير من الإنسان، كسبي لا تحظى به الملائكة المسخرة . وأى شر تنسخه التو بة الصادقة وتردعه النفس اللوامة .

أو هذه هي الآدمية السوية . وحين يشذ عنها بعض أفرادها فيمترف الشر شهوة وهواية ، دون رادع من ضمير ، فإن هذا الشدوذ يخرج بمثل هذا الشرير عن طبيعة الآدمية ويمسخه شيطاناً مريداً من حزب إبليس اللعين . من هنا لم يكن فيما توقعت الملائكة لآدم من إفساد في الأرض وسفك الدماء ، ما يبرر حرمانه من الحلافة فيها ، دون الملائكة التي تسبح ما يبرر حرمانه من الحلافة فيها ، دون الملائكة التي تسبح بحمد الله وتقدس له . فالابتلاء يقتضي أن يكون أمام آدم شرور تغويه ، لكي تمتحن طاقته وتصهر معدنه . وأمانة الإنسان تعني أن يواجه التجربة ويخوض المعركة بين الحير والشر ، ليكون خيره له وشره عليه ، وهو ما خلق ليعيش في ملكوت ليكون خيره له وشره عليه ، وهو ما خلق ليعيش في ملكوت الملائكة و إنما حاتي ليعيش حياته على هذه الأرض ، والحير الحض لا يبرر الحلافة ، إذا كان جبرياً بغير إرادة واختيار الله من ٢٠٠٠ .

وقد تجد منه فى التأويل العصرى ملتقطات مبعثرة بين (مغير أو مسير ) و (قصة الحلق) عن تسخير الملائكة وتمرد إبليس وأمانة الإنسان وتبعات التكليف ومهالك الغرور ، وابتلاء الإنسانية بالحير والشر . . .

ولكنك تجد معه الجديد المبتدع من مثل هذه التأويلات الغيبية التي لم تصل إليها عقليتنا :

فى تفسير آيتي الزخرف :

« وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُو لَهُ قَرِينٌ » .

«يَا لَيْتَ بَيْنِي وبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرَقَيْنَ فَبِعْسَ الْقَرِينُ» يأخذ منها المفسر العصري ، مما غاب عن عصر النبوة ، شاهداً على أن الأرض كروية تدور ، ثم يستطرد قائلا : وهذا المثال يدلك على مدى الخفاء في القرآن ، وأن فهمه يحتاج إلى كل الجهد . . . وأن مثل هده الآيات ما كان يمكن أن تفسر في عصرها وزمانها ، وهذه إشارة بأن حكاية القرين من الجن ، هي أيضاً أمر غيبي لن يفهم الآن ، ولكن سوف يتضح في ميقاته وزمانه ، ولحكن علينا أن نؤمن ولكن سوف يتضح في ميقاته وزمانه ، ولحكن علينا أن نؤمن في عالم الملكوت .

[ والحقيقة أن الإيمان بالجن والملائكة قلباً ، هو دليل كاشف على نوع من التذكر الا امض لعالم القدس والملكوت ، وأنه إيمان دال على شيء وليس مجرد تسليم خاو . ثم يروى لنا الله في القرآن أن الإنسان لايُترك لقرين الشرمن الجن ، ويظهر وإنما له قرين آخر من الملائكة يلازمه ويلهمه بالحير . ويظهر هذا القرين الملائكي ليشهد يوم القيامة ويخبر عن صاحبه : وقال قرينُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ »

\* \* \*

فليتدبر القارئ سياق الآية التي استشهد بها الدكتور المفسم ، للقرين الملائكي :

«لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَة مِنْ هٰذَا فَكَشَفْتَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ \* وَقَالَ قَرِينُهُ هٰذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ \* فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ \* وَقَالَ قَرِينُهُ هٰذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ \* مُعْتَدِ أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ \* مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُعْتَدِ مُريبٍ \* الَّذِى جَعَل مَع اللهِ إِلَها آخَر فَأَلْقِيااً هُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ \* قَال قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي الشَّدِيدِ \* قَال قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلاَلٍ بُعِيدٍ »

هل فى هذا السياق ، شهادة من قرين ملائكى لصاحبه الذى لازمه وألهمه الحير ؟

ويتابع الدكتور اجتهاده في تأويل الغيب: [ ثم هناك ملائكة للعرش « ويَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَئِذ ثَمَانِيةً » [ كيف تحمل ثمانية من الملائكة عرش الله ؟ أم هي ثمانية صفوف كل صف فيه ما لا نهاية من الملائكة ؟ أم هي ثمانية قوانين فيزيقية وميتافيزيقية ؟ ثم ما هو العرش ؟ أم هو رهز ؟ وما هو الكرسي ؟ إنه يوصف في آية الكرسي بأنه وسع السماوات والأرض ، فما بال العرش بأسره ؟ وكيف تحمله في خلوقات ؟ أم هي مخلوقات غير ما نعرف على الإطلاق ولعلها قوى كهرمغنطيسية هائلة ؟ ألاتمسك قوانين الجاذبية بالشمس والنجوم في فضاء الكون ؟ ] ص ١٢٨ .

على أن الدكتور ما لبث أن كُشف له الحجاب عن ذلك الغيبكله ، فنشر فى فتاويه بالمجلة ردًا على بريد القراء ، أن العرش الإلهى هو قلب المؤمن ، وأن الكرسى هو العقل ، أما اللوح المحفوظ فهو جسد الإنسان يكتب فيه الله أو ملائكته أقدارنا على الجينات الوراثية ! ويقدم معه تأويلاً لقوله تعالى :

«يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدُهُ أُمُّ الْكِتَابِ »:
[ وهو كلام محير يفهم من ظاهره أن الله مثلنا يكتب ويشطب
ويراجع النفس . . وهو غير صحيح ، والتفسير الأصح أن
الآية دلالة على سعة المغفرة والرحمة بدرجة تصل إلى اللامعقول
إلى محو القدر المقدور] ص ١٣٧٠ .

ونفهم من قوله في إعجاز القرآن :

[ وهو معجزة لأنه يخبرك عن ماض لم يؤرخ ، ويتنبأ بمستقبل لم يأت ولم تقم عليه الشواهد ، ويدلك على علوم لم تعلم بعد ، وعن غيب محجب مطلسم لم يكشف إلا لقلة من المخصوصين من أهل التصوف ] ص ٢٠٦ .

نفهم منها أن الدكتور عدل عما قرره من استئثار الله تعالى بعلم الغيب فلا مجال للاجتهاد فيه . ولعله كذلك وضع نفسه مع هذه القلة من الصفوة التي كشف لها ما كشف من غيب مطلسم محجب ، إذ يقول في الرد على تأويلات صاحب البهائية :

[ وإذا كانت حجته في هذه المزاعم هي أنه لم ير الملائكة ولا الجن ولا الشياطين ، فلماذا يلزم بها البشرية ، وفي هذه البشرية من رأى الجن والملائكة والشياطين وعلم الغيب شهوداً ؟ ها الأعمى هو الذي يلزم المبصر ، أم أن حجة المبصر الواحد

تقوم فتلزم ملايين العميان الذين لايرون الشمس إذا رآها مبصر واحد ؟

[ إنها اختلاقات النبي الذي أراد أن يدخل منتدى الأنبياء بلا مؤهلات ، ويتسلل إلى مائدة الخالدين دون أن يمتحن فأنكر المعجزة والغيب حتى لا يطالبه أحد بأوراق اعتماده في السفارة الإلهية التي ادعاها] ص ١٢٢ .

ولا أسأله هنا :

هل تكون رؤية الجن والملائكة والشياطين وعلم الغيب ، أوراق اعتماد فى السفارة الإلهية ، لمن رآها من هذه البشرية شهوداً ؟

بل أطيل التأمل في قوله ، تأويلا لآيات النجم : «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى \* عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى » والتكوير «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُول كَرِيم \* ذِي قُوَّة عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِين » : [ وحيناً يصف الله أحد عُلوقاته بأنه شديد القوى وبأنه ذو القوة والمكانة ، فلابد أنه هائل عظيم في قوته وفي إمكانياته .

[ ونفهم من القرآن أن جبريل يمكن أن ينزل إلى الأرض

فى أية صورة ، ويحمل الوحى إلى أى نبى فى أى عصر وبأية لغة ٢!؟ ص١٣٠٠

ثم لا أملك إلا أن أتلو الآية المحكمة:

«مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَم النَّبِيِّينَ ، وَكَانَ اللهُ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً » وَكَانَ اللهُ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً » وأستغفر الله لى وله . . .

# وماذا عن غيب الآخرة ؟

الساعة التي استأثر الله بعلمها وقال لرسوله المصطفى : 
( يَسْأَلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا \* فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا \* 
إِلَى رَبِّكُ مُنْتَهَاها \* إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا \* كَأَنَّهُمْ 
يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا » النازعات : ٢٠-٢٤ 
( يَسْأَلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا 
عِنْدَ رَبِّي لَا يُجلِّيهَا لِوَقْتَهَا إِلَّا هُوَ ، ثَقُلَتْ فِي السَّمُواتِ 
والأَرْض ، لَا يَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْنَةً ، يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي 
والأَرْض ، لَا تأتيكُمْ إِلَّا بَعْنَةً ، يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي 
عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَ أَكْثَرِ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ». 
عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلكِنَ أَكْثَرِ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ».

« يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا » . الاحزاب : ٦٣

هذه الساعة التي لايعلمها إلا الله، والتي أكد القرآن أنها تأتى بغتة ، أدخلها المفسر العصري في مجال اجتهاده . فجاءنا من غيب أنبائها ، بفصل كامل من كتابه .

وعلى عادته يبدأ بتقرير الأصل فيقول: [ الساعة ذروة الغيب ، وعلمها محجوب عن الكل ، اختص الله به نفسه دون العالمين].

ثم لا يلبث أن يمضى على غلوائه ، فيضع رؤيا يوحنا اللاهوتى أمامه ، ثم يتجاوز أقصى المدى فى الاجتهاد ، فيحدد موعداً محتملاً لقيام الساعة ، بيننا وبيننه ثلاثون عاماً!

قال : [ ثم تأتى العلامة الأخيرة وهي يأجوج ومأجوج . وهي قصة غامضة كلها رموز .

[ البعض (؟) يقول إن يأجوج ومأجوج هم نسل يافث ابن نوح، وإنهم هم الجنس الأصفر ، الصين وما في دربها ، عاشوا في آجال وأحقاب من الجهالة ، والشعوب المتقدمة من حولهم تبنى أسواراً من العلم والتصنيع .

وذو القرنين وصهر الحديد والنحاس ، كلها رموز العلم والصناعة التي كانت دائماً نحجزهم وراء حاجز الجهل

والمتخلف وتقيم حولم سداً . حتى إذا جاء اليوم الموعود ونفضوا عن أنفسهم هذا التخلف وأخذوا بأسباب الصناعة وصنعوا الحديد والصلب والقنبلة الهيدر وجينية وتكاثر وا إلى آلاف الملايين وهدموا السد ( ولم يكن ذلك السد إلا رمز الجهل الذي يعزلهم عن العالم) ساحوا في الأرض ونزلوا من كل حدب ينسلون وكانت الحرب التي تضع ختام الحياة ] ص ١٤٤٠.

[ ومع هذا ، فإنا لو فتحنا الإصحاح العشرين من سفر الرؤيا وقرأنا ما يقوله يوحنا اللاهوتى عنيأجوج ومأجوج ، فإنا نراه يقول نفس المعانى ويشير نفس الإشارات : « مي تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض . . . يأجوج ومأجوج ليجمعهم للحرب وعددهم مثل رمل البحر » ]

هنا ينتبه الدكتور إلى أن « الألف سنة هـ وأقرب احمال عنده أنه بعد ميلاد المسيح عليه السلام ـ قد مضى منذ تسعمائة سنة وسبعين، فلا يجد مانعاً من الاجتهاد فى تأويله :

[ ما هذه الأمة التي عددها كرمل البحر ، والتي سوف تحتشد لتحارب العالم عندما تتم السنة الألف ؟ ولعله يقصد الألف الثانيةميلادية ، وباق عليها الآن أقل من ثلاثين سنة .

[ هي أمور تثير الحيال ، وهي نبوءات تتداعي الواحدة لتؤيد الأخرى . ولا نملك إلا الصمت ، فمثل هذه التأويلات لا يحق لنا أن نؤولها والوحى يقول لنا عن القرآن : «وَما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلَّا اللهُ » .

مرة أخرى يخونه سياق الآية ، فى المتشابه من آيات القرآن ، لا فى القرآن كله .

ومرة أخرى يردد القاعدة الأصولية في حظر الحوض في الغيبيات ، ومنع الاجتهاد في تأويلها .

بعد كل ما أوغل فيه من تأويل لغيب الساعة ، ورؤية الحن والشياطين والملائكة شهوداً .

تم يستطرد فيضيف علامة لقيام الساعة ، بعد الأخيرة التي حددها بيأجوج ومأجوج – فينقل إلينا من سفر الرؤيا تفسيراً لآبات الانفطار والتكوير ، صورة مشابهة للقيامة ،

فى رؤيا يوحنا اللاهوتى – ص١٤٧

وكانت نهاية المطاف عنده ، فيما كشف له من غيب الآخرة : [ حتى الحساب هنا يبدو أنه حساب النفس للنفس . نعالى ذو الحلال أن يحاسب أمثالنا وأن يعذب أمثالنا!!...

[ ولكن هذه المعانى تضيع فى النظرة المتعجلة والقراءة السطحية والوقوف عند الحروف ، وعند جلجلة الألفاظ!

[ أكاد أجزم بأن ألفاظ القرآن بما فيها من جلجلة وصلصلة

حينًا تصف الجحيم إنما هي نذير حقيقي بعذاب نعذبه لأنفسنا بأنفسنا عدلا وصدقاً على رتبة استحقها كل منا بعمله .وأكاد أضع يدى على الحقيقة لاريب فيها ] ص٨٤٠

هكذا كاد يضع يده على الحقيقة فى غيب الآخرة . وذلك غير مستبعد ممنًن يرشدك إلى الوسيلة التى تكشف لك ما كشف له من علم الغيب ، فيقول :

[ ووعد الإنجيل: « أطلبوا تجدوا. دقوا على الباب يفتح لكم » على أن يكون دق الباب بجماع القلب والهمة وانقطاع البال وخلوص النية . وليس مجرد شقشقة لسان بدعاء تقليدى . وحينئذ يتفضل عليك الله كما يتفضل على أحبابه وأوليائه فيفتح بصيرتك لترى الملائكة شهوداً وترى الغيب حضوراً ، وتسمع ما لا أذن سمعت ] ص ١١٩٠.

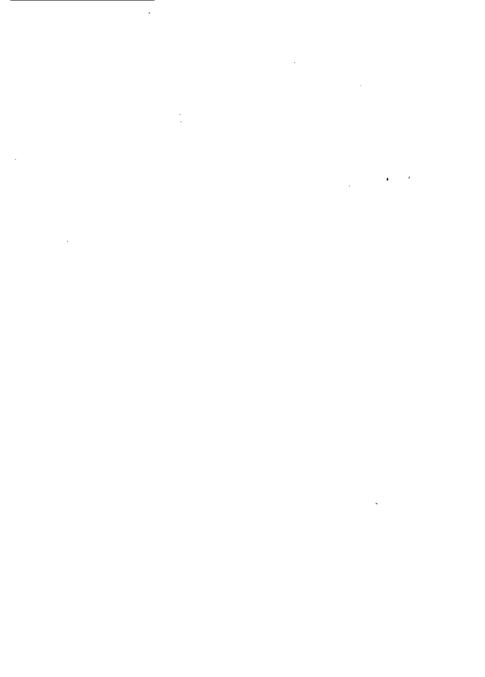

## حرية الإنسان

وأدع الغيبيات، من قصة الحلق ، ومن الجن والملائا وعلم الساعة والآخرة ، لأتابع المقارنة الموضوعية بين درا القرآنية والتأويل العصرى، فأشير بوجه خاص إلى مباحث الإنسان ، التي هي قضية الإنسان الكبرى في هذا الوكل عصر .

\* \* \*

والمبحث الأول من مباحث هذه القضية في كتابى ، خ بالحرية والرق ، وخلاصة ما هدى استقراء كل آيات ا فيه ، هو : « أن كتاب الإسلام لم يكتف في مو مأساة الرق بتقرير المساواة بين الناس جميعاً وتحريم العبودية الله وحده ، وهذا هو جوهر الدين كله .

و إنما عمد، من ناحية، إلى إغلاق المنفذ الجديد للاسترا و إلى تصفية الرق القائم عصر المبعث من ناحية أخرى:

« فأما إغلاقه المنفذ للرق ، فالمعروف أن أسرى ا-والقتال كانوا المورد الأول للرقيق . وتشهد آية محمد : " فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِين كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وإِمَّا فِدَاءَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أُوْزَارَهُا

تشهد أن كتاب الإسلام لا يجيز استرقاق أسرى الحرب ، وإنما يخير المسلمين المنتصرين بين أمرين لا ثالث لهما : المن على الأسرى بإطلاقهم ، أو قبول الفدية فيهم . وإذ لم يقل الثالثة : وإما أسراً واسترقاقاً ، فقد سد المنفذ الأكبر للرق وأعنى الإنسانية من مورد له جديد متصل .

« وفى تصفية الرق القائم ، بدأ القرآن فى العهد المكى المبكر فحض الإنسان على اقتحام العقبة لتحقيق وجوده الإنسانى الحر ، وبين تعالى سبيل اقتحامها ، فكان "فك "رقسبة" أول ما بدأ به ، دون تقييد هذا الفك بكفارة من ذنب :

" فَلاَ اقْنَحَمَ العَقَبَةَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ \* فَكُّ رَقَبَة . . . "

« ثم فى العهد المدنى الذى اتجهت فيه عناية القرآن إلى التشريع ، أخذ وضع الرق من هذه العناية ما يؤكد حرص الإسلام على تصفية الرق القائم . وقد بدأ العهد المدنى بسورة البقرة وفيها (آية البر ) :

"لَيْس الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكَنَّ الْبَرِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ والْبَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ ذَوِى الْقُرْبَى والْبِتَامَى والْبَيَّامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَفِي الرِّقَابِ ". (التوبة: ١٠) . وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَفِي الرِّقَابِ ". (التوبة: ١٠) . أَمْ حَدد القرآن مصارف الصدقات ، وهي من أكبر مصادر إيراد بيت المال ، فجعلها ثمانية من بينها تحرير الرقاب . وفرض الإسلام على المؤمن تحرير رقبة ، كفارة على المؤمن تحرير رقبة ، كفارة عليد من

الذنوب منصوص عليها في القرآن :

الحلف في الأيمان : المائدة ، ٨٩

القتل الخطأ : النساء ٩٢٤

الظهار : المجادلة ، ٣

كما شرع المكاتبة منفذاً آخر لتصفية الرق (النور٣٣) وإذا كان الاسترقاق قد بتى فى المجتمع الإسلامى على عهد الرسول والصحابة ، فلست أشك بما أعى من سيرة الرسول — صلى الله عليه وسلم — وخلفائه الراشدين، أن الرق كان فى طريقه إلى التصفية لولا ما طرأ على الأمة الإسلامية ابتداء من العصر الأموى من ظروف وأوضاع ضيتعت على الإنسانية

ما أتاحه لها كتاب الإسلام لتخليصها من محنة الرق » . ( مقال في الإنسان ، ٦٧ : ٧٣ )

\* \* \*

المبحث كله جملة وتفصيلا منقول إلى التفسير العصرى، وإن عدل به عن موضعه من قضية الحرية إلى فصل (لاكهنوت)!

وقد حاول أن يستغنى ــ فيم نقل من كتابى ــ عن بعض ألفاظ ، وأن يعيد صياغة بعض الجمل بأسلوبه العصرى ، فخانه الالتفات إلى دلالة السياق وأفسد المعنى . كمثل قوله :

[ والحل الأمثل هو الذي نزلت به الآيات بألا يكون هناك مزيد من الاسترقاق . وكان مصدر الرقيق هم أسرى الحروب وكانت وصية (؟!) القرآن تسريح الأسرى أو طلب الفدية فيهم : « فَرَامًا مَنَاً بِرَعْدُ و إِمَّا فِلِدَاءً » بلا استرقاق .

[ أما الموجود من الأرقاء فيتم تصفيتهم بالتدريج إذ جعل القرآن فك الرقبة كفارة للذنوب صغيرها وكبيرها (؟!) وجعلها وسيلة تطهير نفس واقتحام لها «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَة »

[ بهذا أغلق الباب أمام مصّدر الرق ، وعمل على تصفية الموجود منه . وإذا كان ما حدث في الدولة الأموية هو

العكس فليس الذنب ذنب القرآن ، وإنما ذنب النظام الذى تفسخ ، وقصور الحلفاء التى تحولت إلى مسارح للمتع الحسية على الطريقة الفارسية] — ص١٧٥ .

وأترك للقراء أن يردوا هذا الكلام إلى مصدره . وألفتهم إلى مواضع التعتر فها حذف أو غيـر :

جعل تشريع المن والفداء وصية ، وهو فى الآية أمر صريح!

وَذَكُر فَكُ « الرقبة » معرفة بأل ، وليس فى القرآن كله إلا « رقبة » ، والتنكير فيها يفيد العموم .

وتورط فأفتى بأن [القرآن جعل فك الرقبة كفارة للذنوب صغيرها وكبيرها] هكذا على الإطلاق ، وذلك ما لم يقله القرآن ، ولا قال به أى مسلم يعلم أن الكبائر لا يكفر عنها فك رقبة . والذى فى كتابى : «كفارة لعدد من الذنوب منصوص عليها فى كتاب الإسلام».

ونقل الفقرة الأخيرة من المبحث ، فاستغنى عن الإشارة فيها إلى عهد المصطنى وخلفائه الراشدين ، ولاغنى عنها . وتوسع فى إشارتى إلى العصر الأموى ، فذكر [ قصور الحلفاء الأمويين التى تحولت إلى مسارح للمتع الحسية على الطريقة الفارسية] والذى يعرفه من له أدنى إلمام بتاريخ الإسلام ، أن قصور الأمويين كانت فى شغل شاغل بفتوح إفريقية أن قصور الأمويين كانت فى شغل شاغل بفتوح إفريقية

وغزو الروم، وبالقتال فى جبهات: الشيعة والزبيرية والحوارج، وأن غزو المدنية الفارسية لم يبدأ إلا مع الدولة العباسية التى قامت بسيوف خراسانيين فمكنت لهم من مراكز السلطة فيها والنفوذ، وفتحت الأبواب لغزو المدنية الفارسية الذى ظل الأمويون يصدونه تعصباً للعربية، فكان اضطهادهم للموالى، من الفرس بخاصة، من أقوى الأسباب التى قضت على الدولة الأموية.

# وفى حرية العقيدة

قدمت الاستقراء الكامل لما فى القرآن من آيات تحظر الإكراه فى الدين وتقصر مهمة الرسول على البلاغ ثم نظرت فى موقف الإسلام من الأديان السهاوية قبله « فنراه لايكتنى بالاعتراف لمعتنقيها بحرية التدين ، بل يلزم المسلمين كذلك أن يقروا بنبوة كل الرسل ، ديناً وعقيدة ، لا لمجرد التسامح أو المسالمة ، كما يلزمهم أن يؤمنوا بأن الإسلام مصدق لما بين يديه من رسالات الله .

« ومع اعتراف الإسلام بتلك الأديان المتعددة التي سبقته ، وتقريره أنه مصدق لها ، وتأكيده لمبدأ حرية التدين . .

« مع هذا كله فإنه فى رياضته للبشرية على تحقيق وجودها

الأسمى ، استشرف بها إلى غاية تبدو بعيدة ، وأفسح لها مجال الطموح إلى ما وراء هذا الأمل القريب فى احترام حرية التدين :

« تلك الغاية البعيدة التي رنا كتاب الإسلام إليها ، هي الوحدة الجامعة تلتقى فيها الإنسانية المتدنية على الإيمان بالله ، لاتفرق بين أحد من رسله .

ذلك حين قرر وحدة الأديان بوحدة مصدرها وغايتها ، فالذى تلقاه خاتم الرسل هو فى جوهره ما تلقاه الرسل من قبله.

" مَا يُقَالُ لَكَ إِلاًّ مَا قَدْ قِيلِ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ "

فصلت : ۴۶

" وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّنِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَلُولَ آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَلُهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . العنكبوت : ٢٤

ثم يبين منهاج الدعوة إلى هذه الوحدة الجامعة في مثل آية آل عمران :

" قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا

وبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعبُدَ إِلَّا اللهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ``....

« ومن تحرير الإسلام ، ختام الأديان ، لعقيدة الإنسان إبطاله سلطة الكهنوتية التي تسلطت على العقيدة الدينية بالقهر والتحكم ، بما أخذت من صفة الوساطة بين العبد المتدين وخالقه ، وما انتحلت من سلطة إلهية تمنح بها صكوك الغفران، أو تصدر قرار التكفير والحرمان . وذلك ما أبطله الإسلام فلم يأذن لأحد أن يتوسط بين العبد وخالقه :

" وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ".

«كما ليس لأحد أن يوزع بطاقات دخول إلى الجنة أو النار ، أو يحدد لمخلوق مثله مكانه هناك . فهو سبحانه الذى يدرى أين يضع رحمته ، والرسول المصطفى لم يكن له شيء من هذه الحقوق الإلهية التي ينتحلها فينا ناس تساطوا على خلق الله بكهنوتية أبطلها الإسلام :

" إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ".

« ولعل عداء بعض المذاهب المحدثة للأديان ، إنما نشأ أصلا بسبب ما انتحله رجال الدين فيهم من سلطة كهنوتية سوَّغت باسم الدين البغي والاستغلال وهادنت الرجعية والفساد والطغيان واستنزفت أموال المتدينين الكادحين ، ثمناً للمغفرة أو فدية من غضب الله .

« ومن عجب أن حركة الإصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر تأثرت بمبادئ الإسلام في إبطال سلطة الكهنوتية وتحريم صكوك الغفران، ثم يكون بيننا من يمارس هذا الحق المزعوم في أمة الإسلام ، فينتحل ما لم يعطه الله أحداً من رسله :

" أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهُ لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ". المائدة : ٤٠

َ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِلهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ . . . النساء : ٤٨

« فأنتَّى لأحد أن ينتحل فينا هذا الحق ، وكتاب الإسلام قد رفع عن الإنسان إصر تلك الكهنوتية ، تقريراً لحرية عقيدته وضميره وعقله : ومما تلقى المصطفى من كلمات ربه :

"قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ".

" وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا ، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ".

" فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَالَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَوَكِيلٍ ".

"فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ".

« وكتاب الإسلام يمضى فى رفض الكهنوتية ، إلى المدى الذى لا يغنى فيه استغفار الرسول للمشركين والمنافقين من قومه :

" اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينِ ، التوبة: ٨٠ .

وحق الشفاعة عند الله معلق بإذنه تعالى ورضاه ، بصريح الآيات المحكمات .

فإذا لم يأذن سبحانه ، فهيهات لأحد من شفيع ،وهيهات

أن تجدى شفاعة من دونه ....

فأين الإنسانية اليوم من حرية العقيدة التي أقرها القرآن وفرضها منذ أربعة عشر قرناً؟

« ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » (مقال في الإنسان ٧٠ : ٨٨)

من أسف أن عطاء هذه الدراسة المهجية ، قد تبدد في التأويل العصرى ، فجاء شطرها الحاص بموقف الإسلام من الأديان قبله ، في فصل (رب واحد ودين واحد)

وجاء الشطر الخاص بإبطال الإسلام للكهنوتية ، مادة َ فصل ( لاكهنوت ) .

وهما فى الدراسة متلازمان متكاملان ، يتم بهما معاً فهم (حرية العقيدة) .

فضلا عما لحق بها من بتر النصوص وبعثرة الشواهد ، وما أضاف إليها التأويل العصرى من فتاو شرعية ، في مثل حد السرقة ، وتعدد الزوجات ، وغض البصر ، وتكفير الكبائر بفك رقبة !

# أما مبحث : حرية الإرادة،

فيشق على المشقة ، أن ألمح أى وجه للمقارنة بين دراستي المنهجية لأعقد المشكلات التي واجهت مفكرى

الإسلام ، وبين ما يلقانا في ( مخير أومسير ) بالتأويل العصرى . من اضطراب التناول وخفة الأسلوب وطيش الأحكام .

وما ظنك بمن يتصدى لعقدة العقد فى الفكر الإنسانى ، بمثل قوله: [ولأن القرآن كتاب دين وليس كتاب فلسفة ، فإنه يكتنى بالومض والرمز والإشارة واللمحة ... فهى تلمح ولاتصر حتى لاتلقى الناس فى بلبلة .

[ ولهذا السبب – لعدم القهر والجبر – أخنى الله نفسه فى الإنجيل وأخنى نفسه فى القرآن ، لأنه لم يرد أن يلجمنا بالتجلى القاطع الفاصل فيقهرنا على الإيمان قسراً .

وضمتّن آياته البراهين ، ولكه لم يجعلها أبداً (!) براهين ملزمة تأخذ بالخناق وتقهر العقل ]

يفتح الله . . . .

لا وجه لمقارنة مثل هذا الكلام ، بعطاء دراسة استوعبت أقوال الفرق الإسلامية في مشكلة الجبر والاختيار ، وعرضها على القرآن في استقراء كامل لآيات الإرادة فيه ، هذى إلى الفرق الحوهري بين مفهوم إرادتنا الكسبية الحرة ، ومفهوم الإرادة الإلهية التي هي حكم نافذ وقضاء مبرم ، يحكم علينا بما أردنا لأنفسنا ، تقريراً حاسماً للتبعة وتأكيداً لحرية إرادتنا وإلزاماً عادلا بمسئوليها ، وترسيخاً لثبات السنن الإلهية التي لا لتتعلق إرادته تعالى بنقضها!

( مقال في الإنسان ٩٩ : ١١٧)

#### $(\Upsilon)$

### الوجود . . . والعدم

يبدأ هذا المبحث فى دراستى بمدخل من نضال الإنسانية القديم لمقاومة فكرة العدم .

« وجاء عصر الأديان المعروفة لنا والبشرية تجاهد لاستنقاذ إرادة الحياة من دمار التسليم بالعدم ، فبشرتها الأديان بحياة أخرى بعد الموت ، يرتهن مصير الإنسان فيها بما قدمت يداه في الحياة الدنيا » .

والبشرى مصحوبة بنذير، صك سمع عُبُبَّاد الدنيا من عهد ما بعد الطوفان ( المؤمنون ٣٣ : ٣٧ ) .

« ومضت الحياة لاتتوقف ، واستراح الإنسان المتدين إلى رفض فكرة العدم التي تجعل وجوده فى الدنيا عبثاً عقيماً ، كما تجعل رحلته الدنيوية وتكاليفها عبئاً باهظاً لا يُحتمل » .

« وفى كتاب الإسلام ، نستطيع أن نلتمس الكلمة الأخيرة للدين ، فى مصير هذا الإنسان الذى خاض معركته الطويلة المضنية من أجل الحياة ، وأعياه مع ذلك أن يتحدَّى قانون الموت القاهر النافذ ، يسرى على أفضل الرسل وأنبه العباقرة وأنبغ الأطباء وأشجع الأبطال وأعتى الجبابرة ، كما يسرى

على أضأل حشرة هيئة هائمة في الكون الواسع العريض ؟
« والإقناع بحياة أخرى بعد الموت أمر بالغ الصعوبة ، إذ
يشق على الإنسان أن يتصور رجعة الحياة بعد أن تفي الأجسام
والذين سبقونا إلى المقابر ، لم يعد منهم عائد يحدثنا عما هناك .
والعلم عاجز حتى اليوم عن اقتحام تلك المنطقة الغيبية المجهولة
خارج نطاق تناوله . وكل ما يرجف به المرجفون من قول
بالعدم المطلق بعد الموت ، لا يعدو أن يكون في حساب العلم نفسه
رجماً بالظن .

" وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَطُنُّونَ ".

« وإذا كانت الأديان تكل المؤمن إلى إيمانه بما جاءت به الرسل من أنباء الغيب الذي لايعلمه إلا الله ، فإن كتاب الإسلام الذي ختمت به الرسالات الدينية إيذاناً بأن البشرية بقدر حاجة الإنسان إلى برهان يقنعه ويتوقع جدله في هذه المسألة الغيبة

كْثَر شَيْءٍ جَدَلاً »

(مقال في الإنسان١٢١:١٢١)

منطلقي إلى :

و ہ<sup>و</sup> کی لاتتعل*ق* 

#### جدل في البعث:

استقرأت فيه ما تلا علينا القرآن مما أثير من جدل حول البعث ، «ثم لم يدع شبهات الذين أنكروه تمر ، مكتفياً بأن يكل الإنسان إلى إيمانه ، بل حرص على أن يرد تلك الشبهات بالمنطق الذى تطمئن إليه الإنسانية دون أن تحتاج فيه إلى أكثر مما تهيأ لها من إلهام الفطرة وهدى البصيرة ووسائل التأمل والنظر كيلا يكون الاطمئنان وقفاً على زمان بعينه أو مرتبطاً بظروف وأحوال خاصة لاتتاح لكل إنسان.

« وأقرب ما يلفتنا إليه كتاب الإسلام ، ما نراه في الواقع المشهود من حياة الأرض بعد موتها ، وما نبصره بأعيننا من خروج الحيي من الحيى ، توطئة للإقناع بأن الحياة بعد الموت ليست من المستحيل العقلى :

المَّدُونَ عَلَيْهُ الْمُاءَ الْمُتَرَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَخْيَاهَا لَمُحْيى عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمُتَرَّتُ ورَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَخْيَاهَا لَمُحْيى عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمُتَرَّتُ ورَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَخْيَاهَا لَمُحْيى المَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "
المَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "
نصلت : ٣٩

وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُون " .

وليس هذا فحسب ما يقدمه الدين في كتاب الإسلام ليطمئن قلب الإنسان إلى إمكان البعث ، بل إنه يضع كذلك أمام بصره وبصيرته ، وحسه ووجدانه ، آية القدرة الإلهية المعجزة خلق الإنسان أول مرة ، فلن يعييها أن تعيده مرة أخرى ، وذلك أهون .

« وتوشك الآيات القرآنية في خلق الإنسان ، أن تكون في الغالب الأعم موجهة ، لا إلى علوم البيولوچيا ، بل إلى الاستدلال بهذه النشأة الأولى على إمكان النشأة الأخرى .

ومن هذه الآيات ما يأتى فى سياق الرد على الكافرين فى هزئهم بنذير الآخرة :

َ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ، بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقٍ جَدِيد " .

" وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابِاً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَكَنَّا تُرَابِاً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَكَوْتُونَ \* . لَمَبْعُوثُونَ \* أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ \* .

ُ ولقد عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ".

الواقعة : ٥٠،٢٢

" وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَئِنَّا لَمَبْعُوتُونَ خَلْقاً جَدِيدًا \* قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا \* أَوْ خَلْقاً مِمَّا جَدِيدًا \* قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا \* أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُ ورِكُمْ فَسَيقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا ، قُلْ الَّذِي يَكُبُرُ فِي صُدُ ورِكُمْ فَسَيقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا ، قُلْ الَّذِي يَكُبُرُ فِي صُدُ ورِكُمْ فَسَيقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا ، قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةً ". الإساء: ٤٩

« ومنها ما يَأتى دنعاً لحيرة الإنسان فيما يشغله من أمر تلك الحياة الآخرة التي أكدتها الأديان ، وما يجهده من التفكير في تصور إمكان تحققها :

" وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِنَّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا \* أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ".
مرم: ٦٦

"أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ \* بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ".

" أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى \* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى \* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى \* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والْأَنْثَى \* أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى " القيامة " فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقِ \* يَخُرُ جُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ والتِّرَائِبِ \* إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ" يَخْرُ جُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ والتِّرَائِبِ \* إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ"

" أَوَ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةً فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ \* وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِيهِ الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ يُحْيِيها الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مُرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ".

« بهذا المنطق ، يقدم البيان القرآنى إلى الإنسان ، الآيات الشاهدة على أن الذى خلقه أول مرة ، قادر على أن يعيد خلقه مرة أخرى . فإذا شق على الإنسان أن يتصور حياة بعد موت ، فليتأمل فى الكون حوله، ير شواهد من الواقع الحسى ، فى الأرض تحيا بعد موت ، وفى الكائنات الحية تخرج مما يبدو لنا هامداً مبتاً .

« لكن هذه الآيات إذا أقنعت الإنسانية المتدينة التى تؤمن بخالقها فقد بنى هناك مجال لما يثير الملحدون من جدل فى أن الله هو الذى خلق الإنسان أول مرة ؛ ولايسكت القرآن عن هذا ، بل يقدم برهانه الذى يجلو الريبة ويفحم المنكر .

والسؤال الذي عرضه كتاب الإسلام بصيغة التحدى لكل منكر أو مرتاب هو:

" أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَم هُمُ الخَالِقُونَ " ؟ الطور : ٣٥

ثم نزلت آية الحج المدنية ، فضربت للناس المثل الصادع ، وساقت البرهان المفحم :

" يَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاسْتَمِعُوا لَهُ ، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ "

« ولقد مضى على الناس منذ ضرب لهم القرآن هذا المثل ، أربعة عشر قرناً ، ارتاد فيها الإنسان من مجهول الآفاق ما ارتاد ، وتابع نضاله الباهر العجيب في كشف ألغاز الوجود وأسرار الكون ، وغزا الفضاء وأوشك أن يهبط على القمر (١).

وما يزال المثل القرآنى يتحدى كل جبروت الغزاة وعبقرية العلماء . وما يزال على الذين غرهم الغرور بما حقق إنسان

 <sup>(</sup>١) هذه الدراسة القرآنية ، نشرت أول عام ١٩٦٩ ، قبل هبوط
 «أبولو » على سطح القمر .

العصر الحديث من منجزات العلم، أن ينسخوا ذلك المثل بأن يجتمعوا فيخلقوا ذباباً ، أو يستنقذوا شيئاً سكلبتهم إياه هذه الحشرة الضئيلة التي تقتلهاذرة من هواء مشبع بمبيد للحشرات ، وتستطيع مع ذلك أن تسلب مخترع المبيد حياته ، بلمسة هينة خاطفة تحمل إليه جرثومة داء ممبت » .

### (مقال في الإنسان ١٢٥ : ١٣١ )

هذا العرض فى سياقه المنهجى الذى يطمئن به مكانه فى قضية البعث من مبحث الوجود والعدم ، تناثر مشتتاً مهلهلا فى فصلين من التأويل العصرى : (البعث ، وإعجاز القرآن) مع بهرجة من كلمات عصرية خلابة ، وحشومن بدع التأويلات المقحمة على القرآن وعلى العلم معاً!

فلأقف عند الفقرة الأخيرة التي نقلتها هنا من كتابي ، لأعرض عليها ما يقابلها من التأويل العصرى :

[ فإذا لجأ القرآن إلى الجدل فهو يجادل فى بساطة ويقيم الحجة فى إحكام . يقول عن الكافر الذى لا يصدق أنه يبعث «وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ . قُلْ يُحْيِيها اللَّذِي أَنْشَأَهَا أُوَّلَ مَوَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ " .

«أَفَعَيينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقٍ جَديد » .

[ وليبرهن على وجود الحالق لايلجأ إلى صفحات من الحذلقة الفلسفية ، وإنما هو مجرد سؤال يوقع به الكفار في إشكال : «أَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ »؟ فإذا أراد أن يفحم ويلجم ألتى بمثل آخر.

«يَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً ولَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً ولَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ ».

[ وهو مثل ما زال معجزاً للعلم والعلماء بعد ألف سنة من تطور العلم والتكنولوچيا (؟!) فمن يستطيع أن يخلق ذبابة على هوانها وتفاهنها . وإذا سلبتك الذبابة حياتك بمرض تنقله إليك فمن يستطيع أن يرد لك تلك الحياة . بل إنها لو سلبتك ذرة من النشا من طعامك فإن عباقرة الكيمياء لو اجتمعوا لا يستطيعون استرداد هذه الذرة من أمعائها لأنها تتحول فوراً إلى سكر بفعل الحمائر الهاضمة . فما أضعف الطالب والمطلوب .

ما أضعف عبقرى الكيمياء وما أهون الذبابة وما أتفه ذرة من النشا . بهذه البساطة المعجزة الملغزة ، يتعرض القرآن لأعقد القضايا فيوصلها لأبسط الأذهان ] ص ٢٠١ .

\* \* #

وهنا أيضاً خانه الحرص فيها حاول أن يغير من عبارتي ، فتورط في عثرات من التدليس :

نقل هذا الكلام من مكانه فى (جدل فى البعث) من مبحث الوجود والعدم ، إلى فصل . . . (إعجاز القرآن!) وجعل آيةيس : « وَضَرَبَ لَـنَـا مَـنَـكَلاً وَنَسِي خَـكُـقـهُ » قولاً عن الكافر ، والآية فى سياق الحديث عن الإنسان بعامة .

واستبدل بعبارتی فی المثل القرآنی « ما يزال بعد أربعة عشر قرناً منذ ضُرب للناس ، يتحدى كل جبروت الغزاة وعبقرية العلماء » عبارته: [ وهو مثل ما زال معجزاً للعلم والعلماء بعد ألف سنة من تطور العلم والتكنولوچيا ]

ولا أعلم أن العلم والتكنولوچيا ، تطور ا منذ ألف عام ، أى فى القرن التاسع الميلادى ، من صميم العصور الوسطى! وما قلته فى منطق البيان القرآنى لدفع الشك فى البعث؛ «يثبته النظر الحر والبصيرة المميزة والتأمل الواعى ، دون أن يحتاج فيه الإنسان إلى ظروف خاصة أو وسيلة خارجية إن أتيحت

لعدد من الناس فى بيئة معينة أو عصرخاص؛ فليست بحيث تتاح لكل إنسان على اختلاف المستويات الحضارية والعلمية » أعاد صياغته وأضاف إليه ما لم أقله من صفة الإلغاز: [ بهذه البساطة المعجزة الملغزة يتعرض القرآن لأعقد القضايا فيوصلها لأبسط الأذهان ].

وجاز عنده أن توصف البساطة بالإلغاز ، وأن يكون الإلغاز سبيل توصيل أعقد القضايا إلى أبسط الأذهان!

وعلى ً أن أكتني الآن بما قدمت من مقابلة كاشفة لعثرات التدليس بجهالة ، وأخطاء النقل الغافل عن المغزى والسياق .

فلأختم هذا العرض بنكتة لطيفة :

فى دراساتى القرآنية ، يبهرنى البيان المعجز وتأسرنى ضوابط المهج ، فقلما أتعلق بإيراد شعر .

غير أن « مرثية أبى العلاء » الدالية ، خطرت على بالى وأنا أدرس قضية الإنسان فجئت بأبيات منها فى مبحث ( العَـرَضَ والجوهر ) من مقال فى الإنسان ، على ندرة ما أفعل .

ولم أعجب حين جاءت الأبيات نفسها في التفسير العصرى الذي لامجال فيه لشعر، منقولة إلى أول فصل ( لاإله إلا الله )! مع تعبر في نقلها أخل بنسقها الشعرى ، ومع خطأ نحوى أفسد المعنى !

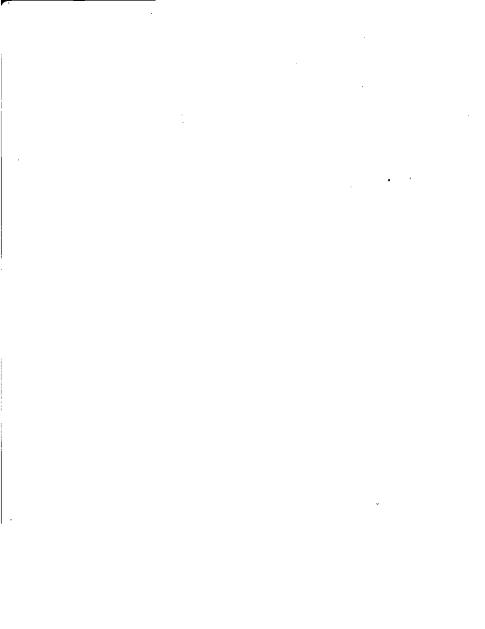

# اللهم فاشهد !

أخيد بعض الناس بكلمات خلابة من التأويل العصرى ترضى وَجدالهم الديني . ويسأل سائلون ملهم : ماذا علينا لوقبلنا منها ما يرضى عقيدتنا ، وتجاوزنا عما يخالطه من بدع التأويل ومدسوس الإسرائيليات ؟

من واجبى أن أستخلص لهم مما قدمتُ من شرح للقضية . بعض ما أقدر حاجتهم إليه ، ليتدبروا ما يقدم إليهم باسم القرآن. ومنطق العلم ، وروح العصر .

ليس لى أن أجادل فيها جاء فى التفسير العصرى ، من آن النبى الأمى لم يكن يعرف لاهو ولاقومه ولاعصره ، معنى كلمة بيولوچيا وجيولوچيا وكيمياء عضوية وعلم أجنة وتشريح وأنثر وبولوچيا ] ص ٤٠ .

ولا أخوض كذلك . فيا غاب عن عصر المبعث ومدرسة النبوة ، من محدث التأويل لما جاء في [ ذلك القرآن المذهل الذي ألى به رجل أمى لا يعرف القراءة ولا الكتابة ، بدوى راعى غنم فى بيئة بدوية . من أجلاف البدو في صحراء جرداء منقطعة الصلة بالحضارة والعلوم] ص ٢١٤ .

بل ما ينبغي لى أن أجحد حق الدكتور المفسر في هذا التأويل العصرى لآيات كشفت له من قصة الخلق عما لم تكشف للنبي الأمى وعصره . في بيئة بدوية لاعلم لها

بالبيولوچيا والأميبا والرخويات والقشريات التي تطور فيها آدم الثانى بعد طرده من الملكوت مجرد جرثومة في الطين، احتاجت إلى آلاف الملايين من السنين ، لينتصب فيها هذا الآدم الثاني على قاميه ، فتبدأ حياتنا الثانية بعد تلك الأولى التي كانت لنا في الملكوت قبل النزول في الأرحام!

كما لا ينبغى لى أن أجادل فى أن النبى الأمى ، لم يبين لأمته من آية يس «والْقَمَر قَارَّرْناهُ منَازِلَ حتَّى عادَ كالْعُرجُونِ الْقَمر الْقَدِيم » ما فى تأويلها العصرى من إشارة إلى جيولوچيا القمر الذي هبطت عليه أبولو ، وأن يربط – عليه الصلاة والسلام بين « سبع ساوات » وبين ما فى التأويل العصرى من كلام عما [كشف العلم من أن الضوء سبعة ألون هى ألوان الطيف، وسبع درجات من الأطوال الموجية من الأحمر إلى البنفسجى ... وبالمثل السلم الموسبق سبع درجات ثم تعود التامنة فتكون جوباً للأولى وهكذا ] سه.

فضلا عن أن يكون النبي الأمى قد فهم أن حملة العرش في اليوم الآخر، بآية الحاقة، يمكنأن يكونوا[ قوى كهرمغنطيسية ] أو أن آية آل عمران: «ولَهُ أَسْلَم من فِي السَّمُواتِ والأَرضِ طَوْعاً وكَرْهَاً».

تتعلق بما عرف المفسر العصرى من [ قوانين: الضغظ الأزموزي.

والتوتر السطحى ، وتماسك العمود المائى ، والتوازن الكهربائى والأيونى فى المحاليل ، والتفاضل الكيميابى ، ورفض الفراغ . ورد الفعل . . . . ] .

ذلك كله وأمثاله معه ، بعيد عن النبى وعصره ، وإنه لبعيد كذلك ، أقصى البعد . عن تلاميذ المدرسة القرآنية ، فلنتركه للطبيعيين والرياضيين ليروا ما إذا كان شيء من هذا مما يصح فى علمهم ويجوز عند علماء العصر الحديث !

لكن ماذا عن أسرار البيان القرآني ؟

أيكون المصطفى والعرب الفصحاء الأصلاء في عصره . لم يدركوا منه ما يدركه مفسر عصرى ، يستوى عنده الأعشى والمنصرف ، ويعد من إعجاز القرآن أنه أنث لفظ العنكبوت ، وأنه ذكر « العير » في قصة يوسف . بدلاً من « الحمار » في التوراة ، لأنّ العير معناها الإبل ؟

هل يكون لمثل هذا المفسر العصرى ، أن يهتدى إلى ما غاب عن النبي القرشى والعرب الفصحاء ، من لغة كتاب عربى مبين ، وأسرار بيانه ، وإن الطفل البدوى من عصر المبعث ، ليدرك أن العرب أنثوا العنكبوت من قديم وثنيتهم الجاهلية ، وأن العير في أصل استعمالها نقافلة الحمير ، والعيشر الحمار الوحشي ؟

الذي لانجادل فيه ، هو أن المصطفى والعرب في عصره ، لم يفهموا من البيان القرآني ما جاء في التأويل العصرى عن : الموسيقى الباطنية للقرآن (ص ٩) وذبذبة حروفه ، والسيمفونية السباعية لسورة الفاتحة (ص ٩٣) وفورم المعمار القرآني (ص ١٦) ولم يتصوروا أن المثل القرآني للحياة الدنيا : [نذير بأن كل هذا العالم ديكور من ورق اللعب ، ومدينة مزيفة مصيرها أن تفك وتعاد إلى علبتها ] ص ١٨٦ ولا خطر ببالهم أننا [كلنا مجرد صور تبرق وتختفي على شاشة الوجود كما تتجمع الصور على شاشة التليفزيون ثم تتبدد وتزول عند انقطاع التيار ثم تعود فتتجمع صور أخرى عند وصل الكهرباء] ص ١٨٣٠.

ذَلَكَ كله ، ومثله معه ، من عصريِّ الصورِ والتشبيهات التي لم يعطها البيان القرآني لانبي وعصره وبيئته .

لكن الذى لا يصح فى العقول ، هو أن يفهم مفسر عصرى ما لم يفهمه النبى القرشى والعرب الفصحاء ، من لغة هذا القرآن وبيانه وأحكامه ، ومن ثم يتصدى للفتيا فى أحكام الشرع ، بغير ما بينه المصطفى وعرفه الصحابة وأثمة الفقه الإسلامى!

كالذى نقلتُ من تفسيره للنعلين بالنفس والجسد، والقرين الملائكي . ومثل فتاويه في الحلال والحرام . يعطل بها حدود الله، ويلغى قانون السبية ، وهو من السنن الكونية الثابتة!

ـــ ويؤكد القرآن في عشرات الآيات ، أن الله سبحانه هو

الذي يحاسب عباده « فيغفر لن يشاء ويعذب من يشاء».
ويفتى المفسر العصرى في الحساب والعذاب يوم الآخرة :
٦ حتى الحساب هنا بيده أنه حساب النه... تعالى ذر الحلال

[ حتى الحساب هنا يبدو أنه حساب النفس . تعالى ذو الجلال أن يحاسب أمثالنا وأن يعذب أمثالنا ] ص٨١٠ .

- ويقول تعالى لبنى آدم ، تحذيراً من فتنة الشيطان : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم » ويقول المفسر العصرى :

[ وفي هذه البشرية من رأى الجن والملائكة والشياطين شهوداً ] ص١٢٢٠.

– ويقول تعالى لنبيه المصطفى :

« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون »

« وما أنزلنا عليكالكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » .

وفى التأويل العصرى : [ أنه ــ سبحانه ــ سوف يشرحه ويبينه في مستقبل الأعصر والدهور ] ص ٩٠ .

[ ثم إن الوحى يلقى عليه فواتح السور ماهو أشبه بالشفرة والألغاز مما لم يقل لنا النبى إنه يعلم له تفسيرا . . . . وإنما هي بعض التحديات التي تحدانا بها القرآن ووعدنا بأن يأتى تأويلها في آخر الآيام] م ١٩٦٠ .

\_ ويقول تعالى :

« كتاب فصلت آياتُه قرآناً عربيتًا لقوم يعلمون » ويؤكد التأويل العصرى ، عشر مرات أن القرآن يتحدث بالشفرة والرمز ، والألغاز المطلسمة (ص ٢٠ ، ٣٠ ، ٤٠ ، ١٥ ، ٨٩ ، ٨٩ ،

\_ ونتلو من الآيات المحكمات خطابا للمصطفى :

«قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرًّا إلا ما شاء الله . ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرتُ من الخير وما مـَسَـّنِيَ السوءُ ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » .

و نقرأ فى التأويل العصرى أن القرآن يخبر [ عن غيب محجب مطلسم لم يكشف إلا لقلة من المخصوصين من أهل التصوف ] ويتبرع الدكتور المفسر فيقدم لك وصفة للحظوة والوصول ، [ وحينئذ يتفضل عليك الله كما يتفضل على أحبابه وأوليائه ، فيفتح بصيرتك لترى الملائكة شهوداً وترى الغيب حضوراً وتسمع ما لا أذن سمعت ] ص ١٣٩ .

أقول الحق : لقد تحيرت مع هذا التأويل العصرى، فحيث يقول مرات : إن القرآن ليس كتاب علم (ص٢٦) ولاكتاب فلسفة ولا سياسة : ( ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٣٨ ، ١٦٨) يؤكد في مواضع أخرى :

[ إن التوحيد نشأت منه كل أعداد المعارف والعلوم] ص ٣١٩ [ وهو يدلك على علوم لم تعلم بعد . . . ويقدم إليك حكمة الأزل ودستور الحياة وفلسفة في الأخلاق والحكم واللاهوت وما وراء الطبيعة . وفي المعاملات والحرب والسلم و . . . ] ص ٢٠٦ . [ وفواتح المسؤر علوم علياسوف نصل إليها فيا بعد] ص ١٩٥ .

[ وتتسابق العلوم فلا تكاد تلحق بأذيال القرآن] ص ٢١٣ وحيث يقول إن الاجتهاد في أمور الدنيا مباح ، لكنه في أمر غيبي [ أكبر خطأ يتورط فيه قارئ القرآن ، فضلا عن أنه ليس في مقدورنا] ص ه ،١٠ .

يؤكد غير مرة ، أن فى هذه البشرية من علم الغيب شهوداً ، ويلقانا بتأويلات موغلة بنا فى مجاهل من حياة كانت لنا قبل النزول فى الأرجام ، إلى غيب الساعة واليوم الآخر .

ألا ليت الدكتور أخنى ما كشف له من أسرار غيبية وفتوح ربانية . وسلك مساك الصوفية الذين قال فيهم :

[ وُيخنى الواحد منهم كراماته كما يخنى عورته، لأنها السر الذى بينه وبين ربه، وعلامة المحبة والخصوصية والقرب. وما بين المحب والمحبوب لايصح إفشاؤه وابتذاله. وقانونهم: الذى يتكلم لا يعرف، والذى يعرف لايتكلم . . . وما أندر هؤلاء الربانيين في هذا الزمان] مسرر

وبعد؛ فقد تصديت لهذه القضية ونشرت فيها ما نشرت، وأنا أتوقع سلفاً ما يواجهني من سخط الذين يرضيهم أن يفهموا كتاب الإسلام كما يبينه لهم مفسر عصرى ، يخايلهم بما لم تعرف مدرسة النبوة من غيب الساعة والحياة الآخرة ، وما لاعهد لها به من نظرية التطور وچيولوچيا القصر وديناميكا الصلب ، والإلكترون والكهرو مغنطيسة ، وفن الديكور والسيمفوني والمعمار. ويفتيهم في الحلال والحرام بما يعطل حدود الله ويلغي قانون السبية .

لكنى توقعت مع ذلك أن تمس كلماتى ضمائر من يؤمنون بكرامة العلم وحرمة القرآن ، وأشهد لقد تلقيت من رسائل التأييد ، مالا أذكر أننى نلقيت مثله على طول عهدى بالكتابة في قضايا الفكر الإسلامي .

ولولا أنني آخذ بمبدأ « القضايا لا الأشخاص » لسرني حقاً أن أذكر أسهاء الذين تفضلوا فكتبوا إلى ، وأن أنقل هنا نص الخطاب الذي تلقته « إدارة النشر بمؤسسة الأهرام » من دار النشر والتوزيع في الخرطوم ، ترجو فيه طبع مقالاتي ، في التفسير العصري ، في كتاب تحجز منه لقرائها في السودان ثلاثة آلاف نسخة . . .

وقد كان اعتزازى بحسن رأيهم في ، وتقديري لموقفهم معى ، مما جعلني أعجلً بنشر هذا العرض الموجز للقضية ،

قبل استكسالها بما يشغلني الآن من (دراسة للقاديانية والتفسير العصرى ) تكشف عن مسار هذا التيار الجائح الذى يستبيح تأويل كلدات الله بغير علم ولا هدى .

ولعل أخطر ما تتعرض له الحرية ، هو أن نحجر على حق متخصص فى أن يرفض فتاوى غير المتخصصين وتدليسهم ، وأن يقول : لا ، فيما يستبيحون لأنفسهم من امهان لكرامة عقولنا . كما أن أخطر ما يزيف العصرية ، أن تطارد وصمة الجمود من يرفض فوضى الإباحة لأقدس الحرمات ، وأن تتخذ العصرية قناعاً لشهود الجن والشياطين والملائكة عياناً ، وعلم الغيب شهوداً!

بروح عصرنا ، تدرك أمتى أن أى علم يلتمس من مراجعه الموثقة ، ويؤخذ من علمائه المتخصصين .

وبإيماننا بالعلم ، ندرك أن عصرنا يفكر عامياً بعقلية الغد وطموح التطور ويرنو إلى عصر ما بعد الوصول إلى القمر ، أما الدين فنعهمه نقياً بمنطق العقيدة التي لا تتغير مبادئها بتغير الزمان والمكان ، لأن الدين ثابت في جوهره وأصله ، وقيامه ومُنله .

وأعلم أن ابنتي المتخصصة في الرياضيات ، تشتغل في دراستها الجامعية العليا بتعديل « نظرية أينشتاين في النسبية » حين لا أطمح إلى أن أخرج من طول عكوفي على الدراسة

القرآنية ، بأكثر من محاولة فهم القرآن نقيتًا أصيلا كما بينه خاتم النبيين المبعوث بهذا القرآن ليبينه للناس .

وكبُرت كلمة شيقولها مفسر عصرى ، فهم من القرآن أن [ جبريل يمكن أن ينزل إلى الأرض فى أية صورة ، ويحمل الوحى إلى أى نبى فى أى عصر وبأية لغة ] :

فهل بلَّغت؟

اللهم فاشهد ، والسلام على من اتبع الهدى ....

اللكية الفكرية دكتون ياسر جاد الله صدر حدیثا

|   |   |           |          | مدخل                              | ž                                                                         |
|---|---|-----------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   |   |           |          | هذا القرآن .                      | 4                                                                         |
|   |   | والتفسير  | سم       | القران الكريم ، بين الفه          | ¥,                                                                        |
|   |   |           |          | ا لكيلا تضل المقاي <sub>ن</sub> س | i,                                                                        |
| • |   | مة عقولنا | وكرا     | ، دفاعاً عن منطق عصرنا ؤ          |                                                                           |
| • |   | •         |          | بيت العنكبوت .                    | 3,4                                                                       |
|   | : | العصري    | سپر      | بين الدراسة القرآنية والتف        |                                                                           |
|   |   |           |          | في المنهج                         | ì                                                                         |
|   |   | •         |          | وفى الموضوع                       | i A                                                                       |
|   |   |           |          | (١) الغيب .                       |                                                                           |
| • |   |           |          | (٢) حرية الإنسان                  |                                                                           |
|   |   |           |          | (٣) الوجود والعدم                 |                                                                           |
|   |   |           |          | (٤) جدل في البعث                  |                                                                           |
|   |   |           |          | اللهم فاشهد .                     | 4                                                                         |
|   |   |           | والتفسير | م والتفسير                        | هذا القرآن الكريم ، بين الفهم والتفسير القرآن الكريم ، بين الفهم والتفسير |

|                           | رقم الإيا<br> |
|---------------------------|---------------|
| الدوني ISBN 977-02-6721-X | الترقيم       |

1/4 . . £/0 .

طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع . )

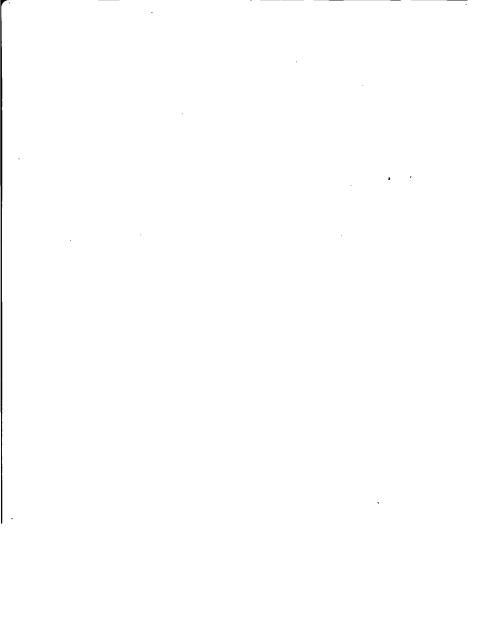



على مدى أربعة عشر قرناً، لم يكن للأمة الإسلامية ملاذ يحمى بقاءها وتحقق به وجودها غير هذا القرآن، ولم يعرف تاريخ الإسلام هدفاً لعدوه سوى هذا الكتاب بسلطانه النافذ على ضمير الأمة

وإذ لا سبيل إلى تحريف نصه الثابت وتبديل كلماته الموثقة كان هم أعداء الأمّة أن يحتالوا عليها بتأويلات خلاّبة خاطئة، تنجرف بالفهم الإسلامي عن كتابه المُحكم، فلا سبيل يؤمن وجودنا سوى أن يكون فهمنا لكتاب الله محررًا من كل الشوائب المُقحمة، والبدع المدسوسة، بأن نلتزم في تفسيره ضوابط منهجية تصون حُرمة كلماته، فنرفض بها الزيف الباطل، وفتنة التمويه، وسكرة التخدير.